# إصلاح العالم

للإمام الحافظ ممدبن محمدبن إبراهيم بن خطاب المعروف بالخطابی

> تحقیق وتعثلیق مج*اری سیریرا جام*م

المتنافران

جمينع الحقوق محفوظئة **لكنبة القرآن** 



ï

.

.

نقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### إن الحمد لله :

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، ولا أيها الناس اتقوا ربكم الذى حلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ، . .

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » \*\*\* .

<sup>\*</sup> سورة آل عمران : ١٠٢ .

<sup>\* \*</sup> سورة النساء : ١ .

<sup>\* \* \*</sup> سورة الاحزاب : ٧٠ ــ ٧١ .

# الكتاب ﴿ بين يدى الكتاب

في البدء نقول:

منذ أن صار للإسلام دولة بين دول الأرض ، وصار له راية ترفرف على أرضه من مشارقها إلى مغاربها ، وأعداء الدين الإسلامي يعملون بجدٍ ودأبٍ على محاولة تقويض أركان هذه الدولة مر

وبحقي لقد استطاعوا الوصول إلى كثير من مآربهم ، والحصول على العديد مما يشتهون ، لقد نجحت محاولاتهم فى تفتيت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة ، متفرقة ، لا تبحث إلا عن شئونها ، ولا تعرف. إلا أهدافها الذاتية .

ولكن مع هذا الخال بقيت اللغة العربية ممثلة في كتاب الله عز وجل، وسنة النبي عَيِّلِكُم ، صامدة في وجه هذه الهجمات ، قوية .

ونستطيع أن نقول إن العامل الأول فى حفظ اللغة العربية ، هو وجود كتاب الله الكريم ، حيث إن الكتاب محفوظ من قبل الله ، كما قال جل شأنه : ﴿ إِنَّا لَهُ نُولُنا اللَّهُ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

ولما سبق من نتيجة بقيت السنة النبوية معرضة للدس والإفساد ، ولكن وقف علماء الإسلام بالمرصاد لأهل الأهواء ، وتنوعت طرق المحافظة على السنة النبوية كما خرجت من فمه الشريفة عليها المناه النبوية كما خرجت من فمه الشريفة عليها المناه النبوية كما خرجت من فمه الشريفة عليها المناه النبوية كما خرجت من فمه الشريفة عليها المناه المناه المناه النبوية كما خرجت من فمه الشريفة عليها المناه المناه

فمن العلماء من صنف المصنفات التي لا تشتمل إلا على ماصح من حديث رسول الله عَيْظَة كصحيح البخارى ومسلم .

ومنهم من ألف في الأحاديث الموضوعة والضعيفة، والتحذير

منها ، وهؤلاء كثير . ومنهم من صنف فى علم الجرح والتعديل ، حتى يقبل ماكان صحيحاً على علم ، ويرد ماكان خطأً .

ومنهم من صنف في إصلاح ما أخطأ فيه العوام ، والعلماء على السواء في طريقة نطقه من حيث الأداء .

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يقف فيه الإمام الخطابي ، وهو اللغوى ، المحدث ، الفقيه ، المفسر ، مدافعاً عن سنة النبى عَلَيْكُ باصلاح ماكان من غلطات في النطق ، أو ماكان من أخطاء في تصحيف ، أو تحريف .

ولقد كان هذا الكتاب ، ولازال ، من الكتب الأساسية فى إصلاح الغلط الحادث من الرواة والمحدثين ، ولذا يكثر النقل عنه فى كتب الحديث ، ومن ذلك ماتجده فى ثنايا شرح الإمام النووى على مسلم ، وفى ثنايا تعليقات الإمام ابن خجر على البخارى ، إلى غير ذلك من كتب السنة .

وانطلاقاً من أهمية هذا الكتاب رأينا ـــ بعد توفيق الله بالعثور على مخطوطته . أن يخرج الكتاب في حُلة زاهية ، محققاً ، ومعلقاً عليه .



# وترجمة المصنف ﴾

#### ١ ــ نسبه ومولده:

هو الإمامُ العلامةُ ، الحافظُ اللغوى ، أبو سليمان ، حَمْدُ بن محمد ابن إبراهيم بن محطّاب البُسْتى ، الخطابى ، صاحب المؤلفات الدائعة . ولد سنة بضع عشرة وثلثائة هجرية ، في مدينة بسبت من بلاد كابل .

#### ٢ ــ نشأته العلمية وشيوخه :

سمع — رحمه الله — علماء عصره من محدثين ، ولغويين ، فلقد سمع من : أبي سعيد بن الأعرابي (\*) بمكة ، ومن إسماعيل بن محمد الصفار وطبقته ببغداد ، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة ، ومن أبي العباس الأصم ، وعدة بنيسابور ، وعُنى بهذا الشأن متناً ، وإسناداً .

وروى أيضاً عن أبى عمرو بن السَّمّاك ، ومُكْرَم القاضى ، وأبى عُمر غُلام ثعلب ، وحمزة بن محمد العَقَبى ، وأبى بكر النَّجّاد ، وجعفر بن محمد الخُلْدى .

 <sup>(\*)</sup> أخرجت له مكتبة القرآن كتابه «القبل والمعانقة والمصافحة».

وأحذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القَفّال الشاشي، وأبي على بن أبي هريرة ، ونُظَرائهما .

ولقد رحل الإمام \_\_ رخمه الله \_\_ فى طلب الحديث ، وقراءة العلماء ، ولقد كان رحمه الله فى عصره ، يشبه بأبى عبيد القاسم بن سلام فى موسوعيته ، وزهده ، وورعه ، وحبه للتعلم ، ونشر ما تعلمه .

#### ٣ ــ تلاميذه الذين أخذوا عنه :

لقد أخذ عنه العلم بعض شواخ أهل العلم ، من المحدثين ، والحفاظ ، فلقد حدث عنه : أبو عبد الله الحاكم ، صاحب المستدرك ، وهو من أقرانه فى السِّنِّ والسَّنَد ، والإمام أبو حامد الإسفرايينى ، وأبو عمر محمد بن عبد الله الرَّزْجاهى ، والعلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى ، وأبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيسى ، وأبو ذر عبد بن أحمد البلخى الغزنوى ، وجعفر بن عبد بن أحمد بن الحسين الغزنوى ، عمد بن الحسين الغزنوى المقرىء ، وعلى بن الحسن السَّجزى ، الفقيه ، ومحمد بن على بن المقرىء ، وعلى بن الحسن السَّجزى ، الفقيه ، ومحمد بن على بن عبد الملك الفارسى ، وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى ، وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى ، وطائفة سواهم .

#### ع مؤلفاته العلمية :

كان الخطابى \_\_ رحمه الله \_\_ محدثاً ، فقيهاً ، أدبياً ، له تصانيف بديعة ، منها :

۱ ــ «معالم السنن» في شرح «سنن أبي داود» مطبوع.

۲ — «غریب الحدیث»، قال عنه الحافظ الذهبی: ذکر فیه مالم
 یذکره أبو عبید، ولابن قتیبة فی کتابیهما، وهو کتاب ممتع مفید.
 ۳ — «إعلام السنن» فی شرح البخاری.

٤ \_ كتاب «الشجاج».

ه \_\_ كتاب «شأن الدعاء».

٦ \_\_ كتاب «شرح الأسماء الحسنى» مطبوع ، ومنه نسخة فى المكتبة الظاهرية .

٧ \_ كتاب «الغنية عن الكلام وأهله».

٨ \_ كتاب «العزلة» طبع في القاهرة سنة ١٩٣٧ م.

٩ ــ كتاب «إصلاح الغلط»، أو «إصلاح غلط المحدثين» وهو
 الكتاب الذي بين أيدينا .

١٠ ـــ كتاب «بيان إعجاز القرآن» طبع في عليكرة سنة ١٩٥٣م،
 ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سنة ١٩٥٥م.

#### ه ـ شعره :

له ـــ رحمه الله ـــ بعض الأشعار التي تحث على معالى الأخلاق ، وتتسم بالطابع العلمي ، أو ما يطلق عليه شعر العلماء .

ومن أشعاره التي وصلتنا قوله :

مادمت حياً فدار الناس كلهم فإنما أنت فى دار المداراة ولاتعلق بغير الله فى نوب إن المهيمن كافيك المهمات

ومنها قوله :

فسامح ولا تستوف حقك دائما وأفضل فلم يستوف قط كريم ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم

#### ٦ .... وفاته:

بعد حياة علمية حافلة بالجد والمثابرة ، والتأليف ، والتدريس ، وفي شهر ربيع الأول ، سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، توفى الإمام الخطابي ، في مدينة بست ، فرحمه الله رحمة واسعة ، وأجزل له العطاء ، على ما قدمه من خدمات للإسلام والمسلمين .

ولمزيد من التفاصيل فعليك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التالية :

١ ـ يتيمة الدهر : (٣٣٤/٤) للثعالبي .

٢ \_\_ معجم البلدان : (١/٥/١) .

٣ \_ معجم الأدباء: (٢٦/١٠) (٢٤٦/٤).

٤ \_ إنباء الرواة : (١٢٥/١) .

٥ \_ اللباب: ( ١٥١/١ ، ٤٥٢ ) .

٦ \_ وفيات الأعيان : (٢١٤/٢).

٧ ــ تذكرة الحفاظ: (١٠١٨/٣).

۸ \_ العبر : (۳۹/۳) .

٩ ـ مرآة الجنان : (٢/٣٥) .

١٠ \_ طبقات السبكي : (٢٨٢/٣) .

١١ ــ البداية والنهاية : (٢٣٦/١١) .

١٢ . ـ شذرات الذهب : (١٢٧/٣) .

۱۳ ــ خزانة الأدب: (۲۸۲/۱).
۱۵ ــ الرسالة المستطرفة: (٤٤).
۱۵ ــ بغية الحفاظ: (۲/۲۵).
۱۲ ــ النجوم الزاهرة: (۲/۹/۱).
۱۷ ــ تاريخ التراث العربى لسزكين (۲/۲۲۳).
والحمد لله رب العالمين.



# ﴿نسخ الكتاب ومخطوطاته ﴾

١ ــ طبع الكتاب سنة ١٩٣٦ في القاهرة .

٢ ــ طبع في سوريا ، سنة ١٩٨٤ ، في مؤسسة الرسالة ، وقد اعتمد في تلك الطبعة على نسخ خطية من الظاهرية ، مع المطبوعة السابقة .

٣ ــ مخطوطة دار الكتب المصرية ، وهى التى اعتمدنا عليها فى تحقيق الكتاب ، وسوف نرى عند وصفها أنها تعتبر أفضل النسخ الخطية ، إذ أن المطبوعة الثانية فى دار الرسالة لا يوجد فيها الحديث رقم (١٢٧) ، وكذا الشأن فى المطبوعة الأولى .

أما انخطوطة التى اعتمدنا عليها \_ مع الإهتهام بالقطع إذا حدث وجدت أى زيادة فى المطبوعتين بالتنبيه إلى ذلك \_ مكتوبة بخط متوسط، مقروء، يوجد بها الكثير من حركات الإعراب فى المواضع التى يجدر أن توجد بها ، ولقد كتب على صفحتها الأولى : إصلاح الغلط لأبى سليمان الخطابى . وقف هذا الكتاب لله تعالى كل من محمد عبد العظيم السقا ، وأخيه محمد إمام السقا ، على روح والدهما .

ثم ذكر بعد ذلك أن تملكها تحت يد الذكور ، لا الإناث ، وأكد على حرمة بيعها ، أو رهنها ، أو وهبها .

#### أما الصفحة الأخيرة:

وقد نقلت تلك المخطوطة عن أخرى مغربية ، مودعة في دار الكتب السلطانية . ولقد كتبت سنة

۱۳۳۸ هجریة ، ومن أطیب ما فی المخطوطة من إضافات عما سبلی من المخطوطات التی اعتمد علیها أهل النسخ الأولی ، هو وجود حواشی فی ثنایا أوراق المخطوطة ، وفی تلك الحواشی الكثیر من الإفادات .

ولقد عثرنا على مخطوطة الكتاب فى دار الكتب المصرية تحت رمز مصورات خارج الدار ، على ميكروفيلم (١٢٩٣) ، مأخوذة عن نسخة المكتبة الأزهرية برقم (٢٤١٣) حديث .

وتحتوى المخطوطة على (٢٨) صفحة ، يوجد فى كل صفحة (٢١) سطر .

ولقد حاولنا خدمة هذا الكتاب ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا ، وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم .



# الميك الكتاب» الكتاب»

لقد واجهتنى مشكلة ، هى وأن الناشرين الذين سبقونا ، وأخرجوا هذا الكتاب ، قد وضعوا عليه إسم (إصلاح غلط المحدثين) واشتهر الكتاب بهذا الإسم ، وعندما رأينا عنوان الكتاب في المخطوطة التي بين أيدينا رأيناه (إصلاح الغلط) ، فقلنا إننا إن وضعنا العنوان الأول فقد خالفنا أدباً من آداب التحقيق العلمى ، وهو إثبات المخطوط بما هو عليه من عنوانٍ ، وإن وضعنا العنوان الذى وجدناه على المخطوطة التي اعتمدنا عليها ، فربما يغتر بعض الناس ، فيظن أنه مؤلف جديد ، من مصنفات الخطابى ، فشرح الله صدورنا ، فرأينا ، وضع العنوانين معاً ، إصلاح الغلط ، أو إصلاح غلط المحدثين ، وبهذا نكون قد صرنا مع آداب البحث العلمي ، وأبعدنا القارىء عن الوقوع في الوهم والإيهام .

وما التوفيق إلا من عند الله الملك الكريم ..



١ ــ تم نسخ الكتاب من المخطوطة التي عثرنا عليها ، ثم قابلناه على ماطبع ، وأثبتنا ما كان من اختلاف ، أو قط ، وهو والحمد الله ق هذه المخطوطة لا يكاد يذكر إلا قليلاً ، ثم نقلنا الحواشي التي على المخطوطة ، وهي على ما يبدو من وضع الناسخ الأول ، والله أعلم .
 ٢ ــ قمت بتخريج الآيات القرآنية ، وتشكيلها ، والأحاديث النبوية ، مع ذكر درجتها ، ما أمكن إلى ذلك سبيلاً .

٣ ـــ ترجمت لكثير من العلماء ، والفقهاء ، واللغويين ، والمحدثين ، الذين يُحسن الإحاطة بهم ، وتركت ما اشتهر منهم كالصحابة مثلاً .

٤ ــ نقلت بعض التعليقات الهامة في الرد على الإمام الخطابي في بعض ما ذهب إليه ، حتى تكتمل الصورة أمام القارىء ، فيما ورد في هذه المسئلة ، أو تلك .

هسته ، وحیاة المؤلف ، وحیاة المؤلف ، وحیاة المؤلف ، ونسخ الکتاب ، ووصف المخطوطة التی عثرنا علیها ،،،

والحمد لله رب العالمين .

مجدى فتحى السيد إبراهم



وقالعليه السلام اتعوافراسة المؤمن فالدني فكرد بنورا لعم وفا الحدث اذا كم الجديما المالانسترن لها وفعد به اخران الماعركان لايصلى في سجدون المذاب فال الاصعى الماعوف المؤرد فال الاصعى الماعوف فذ واحدثها من وص الشرق والمدين المدين وهوكع النعم ووااله عروب إعلىهم مسكسا دميتما واسبوا قالم مكيَّ في عهد الدبي صلى الديّا في عليم والردّ ع اسيرالان المسكن فقدانن المعلى من إحس اليهم ف وهُ حَدِيثُ عَبِدا لَهُ مِهُ الْمُنْفَالِاتُ بِينَ إِنَّ أَى لَا جَعَلُوا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ • م والدير ، و أن الم " على ميد" و الله م والدير الم الم الله م الم الم من المؤمر من المؤمر من المؤمر من المؤمر المؤمر من المؤمر المؤمر من المؤمر المؤمر من المؤمر من صورة حربية مودعة وارالكته السلطانية ووجدتهما با مربعا كشبرلنف محدم عدو مد الدّلامدالرّكرد وأنه وفي لعلفاله برامي غراكا سنعبان تينسيل بغسطنطن المحدير وقدنقلتهاا ناكنفس ومناداد النفع بهآم دارانكت رزر السلطانية بمادى الأول شطيطا تغرب كشهرما فرزما مد حسب الطوى ٦٠ كتبت هذه الخزم بوم الاسدة ، وال من النبخة المذكورة سندارة ما صفة النبي من يور الدمتشق من التجارئ صناعة الكرّ والدراسل

الصفحة الأخيرة من المخطوط :

إصلاح الغلط أو غلط المحدثين للإمام الخطابي

# «بسم الله الرحمن الرحيم»

# 

قال الفقيه الإمام العالم صفى الدين أبو الثناء محمود بن أبى بكر بن حامد الأرْموى: قرأت على شيخنا المسند الرحلة ، ذى المناقب شمس الدين أبى الغنائم المُسلَّم بن محمد بن المسلم بن عَلَّان القيسى يوم الأحد ثامن شوال سنة ثمان وسبعين وستمائة قلت له:

أخبرك الشيخ الإمام تاج الدين أبو االفتح منصور بن عبد المنعم بن عبدالله بن مخمد بن الفضل الفراوى ، إجازة قال : أنبا جد أبى فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى ــ رحمه الله ــ أنبا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ــ أنبا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الدستي رحمه الله ــ قال :

هذه الألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة ، أصلحناها لهم ، وأخبرنا بصوابها ، وفيها حروف تحتمل وجوها ، اخترنا منها أبينها ، وأوضحها والله الموفق للصواب .

## ﴿ الصواب في قوله الحل مينته ﴾

١ ــ قوله عَلِيْكُ فِ البحر «الطَهُورُ مَاؤُه ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ »(١) .

عوام الرواة يُولعونُ أبكسر الميم من المَيْتَةِ يقولون مِيتَتُهُ ، وإنما هو مَيْتَتُهُ مفتوحة الميم .

يريد<sup>(٣)</sup> خيوان البحر إذا مات فيه .

سمعت أبا عُمَر (١) يقول : سمعت المُبَرّد (٥) يقول في هذاري

(١) إسناده صحيح .

أخرجه الإمام مالك (۲۲/۱) برقم (۱۲) فى الموطأ ، وأبو داود (۸۳) ، وأحمد ر(۲۷/۲) ، (۳۲۰/۲) ، والنسائى (۳۲۰، ۲۳۷) ، والنسائى - (۲۰/۱) ، وابن ماجه (۳۸۲) ، وابن حبان (۳۳۷/۷) ، والحاكم (۱٤۱، ۱٤۱) ، والميهقى (۳/۱ ، ٤ ، ۲۰٤) ، (۲۰۲، ۲۰۲۷) فى السنن الكبرى ، والبغوى (۲۰۲، ۲۰۷) فى شرح السنة .

(٢) ولع : الوَلُوعُ : العلاقة من أولِعْتُ ، ولع به ولعاً ، وولوعاً الاسم والمصدر جميعاً بالفتح ، فهو ولع وولوع ولاعة ، وأولِعَ به وَلَوعاً وإيلاعاً إذا لَجَّ ، والمعنى : أنهم مغرمون ، ومعتادون على هذا الشيء .

 (٣) كذا بالمخطوطة ، وفي المطبوعة : (يريدون) ويبدو أنه الصواب ، فإن الضمير عائد على عوام الرواة .

(٤) هو الإمام العلامة اللغوى المحدث ، أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهرى ، المعروف بغلام ثعلب ، يُذكر بعلو السند ، وسعة الحفظ للعربية ، أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة ، من مؤلفاته : الياقوتة » ، و القبائل » ، و « الموضح » ، مات سنة ٥٤٥ هـ . انظر ترجمته المفصلة في : تاريخ بغداد (٢٥/٢) ، طبقات الحنابلة (٢٧/٢) ، المنتظم (٣٨٠/٦) ، معجم الأدباء (٢٢٦/١٨) ، العبر (٢٦٨/٢) ، اللمان (٢٦٨/٢) ، شذرات (٣٧٠/٢) ، التذكرة (٨٧٣/٣) .

(٥) هو إمام النحو، أبو العباس، محمد بن يزيد، الأزدى، الإخبارى، صاحب عند

المِيتةُ: الموتُ، وهو أمر الله جل وعز، يقع فى البر، والبحر لا يُقال فيه حلال [ولا حرام](١).

٢ ــ قال أبو سليمان فأما قوله عَيْلِيَّةً :
 ١ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَماتَ فَمِيتُتُهُ جَاهِلِيَّةً »(١) .

فهى مكسورة الميم ، يعنى الحال التي مات عليها ، يقال : ماتَ فُهى مكسورة الميم ، يعنى الحال التي مات عليها ، يقال : منتن فُلان مِيتَة سَيّئة ، كما قالوا : فلان حَسَنُ القِعْدَةِ ، والجِلْسَهِ ، والرَّحْبةِ ، والمِشْيَةِ ، والسِيرةِ والنِيمَةِ ، يراد بها : الحال والهيئة .

<sup>«</sup>الكامل»، كان إماماً ، جليلًا ، صاحب نوادر وطُرَف ، وكان مُوَثَّقاً ، له تصانيف كثيرة ، مات سنة ٢٨٦هـ . انظر : تاريخ بغداد (٣٨٠/٣) ، المنتظم (٩/٦) ، شذرات (١٩٠/٢) ، وفيات الأعيان (٣١٣/٤) ، اللسان (٥/٠٤) ، معجم الأدباء (١١/١٩) ، البداية والنهاية (٧٩/١١) .

<sup>(</sup>٦) في الخطوطة : (وحرام) والتصويب من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح .

<sup>[</sup>معنى الحديث]
قوله: (من خرج من الطاعة) أى طاعة إمام المسلمين ، (وفارق الجماعة) أى جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد ، (فمات فميتته جاهلية) أى حالة الموت ، (جاهلية) صفة بتقدير أى كميتة أهل الجاهلية ، ويحتمل الإضافة ، والمراد : مات كما يموت أهل الجاهلية من الضلال ، وليس المراد الكفر . انتهى قاله السيوطى حاشية النسائى (١٢٣/٧) .

## ﴿ من آداب الإسلام عند الذبح ﴾

٣ \_ ومثله قوله عَلِيْكُة :

« إِذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذُّبْحَةَ ، وَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ » (^) . فأما القَتْلةُ والذُّبْحةُ مفتوحتين : فالمرة الواحدة من الفعل .

٤ نها قوله عَلَيْتُهُ لعائشة رضى الله عنها :
 « لَيْسَتْ حِيْضَتُكِ فِي يَدِكِ » (١) .

فإنهم قد يفتحون الحاء منه ، وليس بالجيد ، والصواب :

<sup>(</sup>۸) صحیح . أخرجه مسلم (۱۰۷/۱۳) ، وأبو داود (۲۸۱۵) ، والترمذی (۲۳۰) ، والترمذی (۲۳۰) ، والنسائی (۲۲۹/۷ ، ۲۳۰) وابن ماجه (۳۱۷۰) ، وأحمد (۱۲۳/٤ ، ۱۲۳ ، والمبدالرزاق (۲۳۰ ) فی مصنفه ، والطیالسی (۱۷٤۰) ، والدارمی (۲۲۲) ، والطبرانی (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) ، (۲۱۱۷) فی الکبیر ، (۲۰ ، ۱۱) فی الصغیر ، وأخرجه البهقی (۲۰/۸) ، (۲۸/۹) فی السنن الکبری ، والبغوی (۲۰/۳) فی المشکاة ، (۲۱۹/۱۱) فی شرح السنة ، والخطیب (۲۷۸/۵) فی تاریخ بغداد .

<sup>(</sup>۹) صحیح . أخرجه مسلم (۲۱۰/۳) ، وأبو عوانة (۳۱۳/۱) ، وأبو داود (۲۲۱) ، وابر مذی (۱۳۲) ، والدارمی والترمذی (۱۳۲) ، والنسائی (۲۲۱ ، ۳۵ ، ۲۸) ، وابن ماجه (۲۳۲) ، والدارمی (۱۹۷/۱) ، وأحمد (۲۰۱، ۱۰۱ ، ۱۱۲ ، ۱۷۳ ، ۲۲۹ ) ، والطیالسی (۱۶۳۰) ، والبیهقی (۱۸۲/۱ ، ۱۸۹) ، ومن طریق آخر أخرجه أحمد (۲۱۰۱/۱ ، ۱۰۲) ، والدارمی (۲۲۷/۱) ، والطیالسی (۱۵۱) .

<sup>[</sup>مناسبة الحديث]

كان رسول الله عَلِيْكُ في المسجد ، وقال لعائشة أن تناوله سجاة من خارج المسجد ، لأنه كان في اعتكافٍ له ، فخافت من إدخال يدها المسجد وهي حائض ، فأخبرها الر. ول عَلِيْكُ أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليس في يدها .

حِيضتك ، مكسورة الحاء<sup>(١٠)</sup> .

والحِيضَةُ: الاسمُ أو الحالُ ، يريد: ليست نجاسة المَحيضِ ، أو أذاه (١١) في يدك .

فأما الحَيْضَةُ: فالمرة الواحدة من الحَيْضِ، أو الدَّفعةُ من الدَّمِ. ٥ ـــ وفى الحديث الذى يرويه سلمان ـــ رضى الله عنه ـــ فى الاستنجاء: --

«أَن رجلا من المشركين قال له : لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ كُلُّ كُلِّ شَيْءٍ حتى الْخِرَاءَةَ ﴾(١٠) .

عوام الرواة يفتحون الخاء ، فيفحش معناه . وإنما هو الخِراءة : مكسورة الخاء ، ممدودة الألف .

لريد : الجلسة للتخلى ، والتنظف منه ، والأدب فيه .

<sup>(</sup>١٠) نقله النووى فى شرح مسلم (٢١٠/٣) ونسبه للخطابى ، ثم تعقبه بقوله : وأنكر القاضى عياض هذا على الخطابى ، وقال الصواب هنا ماقاله المحدثون من الفتح ، لأن المراد الدم ، وهو الحيض بالفتح بلا شك . انتهى .

ثم قال النووى : ولما قاله الخطابي وجه ، والله أعلم . .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : (وأذاه) .

صحیح . واُخرجه مسلم (۱۰۲/۳) ، وأبو عوانة (۲۱۷/۱) ، وأبو داود (۷) ، والترمذی (۱٦) ، والنسائی (۱٦/۱) ، وأحمد (۴۳۷/ ، ۴۳۹) ، والبيهقی (۹۱/۱ ، . . (۱۱۲ ، ۲۱۲) .

<sup>(</sup>۱۲) صحیح . أبحرجه البخاری (۱۸/۱) (۸۸/۸) ، ومسلم (۲۰/۱) ، وأبو داود (۱۲۸/۱) ، الترمذی (۵) ، (۲) ، والنسائی (۹/۱) ، وابن ماجه (۱۲۸/۱) ، وأحمد (۹۹/۳) ، (۳۲۹/۱) ، والبغوی (۹۹/۳) ، والبغوی (۳۷۲/۱) شرح السنة .

# ﴿ دعاء دخول الخلاء ﴾

# ٦ ــ قوله عَلَيْنَ عند دخول الخلاء: « اللَّهُمَّ إلَى أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبُثِ وَالخبائِثِ»

أصحاب الحديث (۱۳) يرونه: الخُبْث، ساكنة الباء، وكذلك رواه أبو عبيد (۱۲) في كتابه وفسره فقال: أما الخبْث: فإنه يعنى الشر، والخبائث: فأنها الشياطين (۱۵) .

قال أبو سليمان: وإنما هو الخبّث مضمومة الباء، جمع خبيث والخبائث: فإنه جمع خبيثة ، استعاذة بالله من مردة الجن، ذكورهم وإناثهم، وأما الخبّث ساكنة فهو مصدر خَبُثَ الشيء، يخبُث خبُثا، وقد يجعل اسما(١٦).

<sup>(</sup>١٣) انظر المواضع السابقة .

<sup>(</sup>۱۵) غریب الحدیث (۱۹۲/۲)

<sup>(</sup>١٦) قال الإمام النووى رحمه الله :

وهذا الذى غلطهم فيه ليس بغلط ، والايصح إنكاره ، جواز الإسكان ، فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال : كتب ورسل وعنق وأذن ، ونظائره ، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية ، وهو باب معروف من أبواب التصريف الا يمكن إنكاره ، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان ، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة /، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه ، انتهى نقلا عن شرح النووى على مسلم (٤/١٧) .

## ﴿ أصل الخبث عند العرب ﴾

قال ابن الأعرابي (١٧): أصلُ الخَبْثِ في كلام العرب: المكرود فإن كان من العلل : فهو الكفر فإن كان من العلل : فهو الكفر وإن كان من الطعام : فهو الحرام ، وإن كان من الشراب: فه الضار (١٨).

وأما الخَبَثُ: مفتوحة الحاء والباء، فهو ماتنقيه النار من ردى، الفضة والحديد، وتحوهما.

وأما الخِبْنَةُ : فالرِّيبة والتهمة ، يقال : هو ولد الخِبْنَةُ إذا كان لغير رِشْدَةٍ . ويقال : بع ، وقل : لا خِبْنَةَ ، أى لا تهمة فيه من غصب أو سرقه أو نحوهما .

٧ ــ قوله عليه في الاستنجاء :

﴿ وَأُعِدُوا النُّبُلَ ﴾ (١٦) . '

يروى بضم النون وفتحها ، وأكثر المحدثين يروونه النَّبَل مفتوحة النون ، وأجودهما الضمة .

<sup>(</sup>۱۷) هو إمام اللغة ، صدوق زاهد ، حفظ مالم يحفظه غيره ، واسمه محمد بن زياد الهاشمي ، مات سنة ٢٣١ هـ . انظر : مراتب النحويين (١٤٩ ، ١٥٠) ، تاريخ بغداد (٢٨٢/٥) ، معجم الأدباء (١٨٩/١٨) ، تاريخ ابن الأثير (٢/٧٠) ، البداية (٠٠١) ، وفيات الأعيان (٢٠/١) ، البداية (١٨٠) انظر : غريب الحديث (٢٩/١) لأبي عبيد ، والمائق (٣١٨/٣) ، واللسان (١٨٤) ، شرح النووى (٤١/٤) على مسلم ، ونسبوه لابن الأعرافي رحمه الله . (١٤٤/٢) غريب الحديث (٢٩/١) لأبي عبيد .

قال الأصمعى (٢٠): إنما هو النّبلُ بضم النون وفتح الباء ، واحِدُها نُبلَة . وقال غيره : إنما سُمِّيتَ نُبلَة بالتناول من الأرض ، يُقال : انتبلتُ حجراً من الأرض ، إذا أنت أخذته ، وأنبلتُ غيرى حجراً ، ونبلتُهُ إذا أنت أعطيتَهُ إياه ، واسم الشيء الذي نتناوله نُبلة كما تقول : اغرفتُ بيدى ماءً ، واسم ما في كفك : غُرْفَة .

### ﴿ ما يقال للمرأة إذا حاضت ﴾

٨ ــ قوله عَلَيْكُ لأم سلمة حين حاضت:
 « أَنْفِسْتِ »(٢٢).

إنما هو بفتح النون وكسر الفاء ، معناه : حِضَّتِ .

يقال: نَفِسَتِ المرأةُ إذا حاضت ، ونُفِسَتُ مضمومة النون من النفاس (٢٣).

<sup>(</sup>۲۰) هو الإمام الحافظ، حجة الأدب، ولسان العرب، أبو سعيد عبد الملك بن قريب، الأصمعى، أخرج له أبو داود والترمذى، قال الشافعى: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعى، مات سنة ٢١٦هـ. انظر: التاريخ الكبير (٣٦٨٥٠)، الجرح والتعديل (٣٦٣٥)، التهذيب (٢٥/١٤)، تاريخ بغداد (٢٧٣/١)، العبر (٣٧٠/١)، شذرات (٣٦/٢)، الأسماء واللغات (٢٧٣/٢)، وفيات الأعيان (١٧٠/٢)، المزهر (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢١) لسان العرب (٦٤١/١١) ونسبه للأصمعي .

<sup>(</sup>۲۲) صحیح . أخرجه البخاری (۸۲/۱) ، ومسلم (۲۰٦/۳) ، وأحمد (۲۹٤/٦) ، والنسائق (۱۹۲/۲) ف شرح السنة ، والنسائق (۲۱۱/۱) ف شرح السنة ، والبيقى (۲۱۱/۱) في السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٢٣) نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة ، يعني الضم للنون ، نقلا عن شرح النووي لمسلم (٢٠٧/٣) .

٩ - وحديثه عَلَيْتُ الذي يرويه على رضى الله عنه في « المَدْي » (٢٤) .

العامة يقولون: المَدْى مكسورة الذال مُثَقَّلة الياء، وإنما هو المَدْىُ ساكنة الذال، وهو: ما يخرج من قُبُلِ الإنسانِ عند نشاط أو مُلاعبةِ أَهْلِ ونحوهما، والوَدْىُ: ساكنة الدال غير معجمة، ما يخرجُ عَقِبَ البول، فأما المَنيُّ ثقيلة الياء: فالماء الدافق الذي يُكون منه الولد، ويجب فيه الاغتسال.

يقال : وَدَى الرجلُ ، وَمَدَى بغير أَلْفٍ ، وأَمْنَى بالأَلْفِ .

قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا ثُمْنُونَ ﴾ (٢٠) ، وهذا قول أبي

#### =[مناسبة الحديث]

كانت أم سلمة \_\_ رضى الله عنها \_\_ مضطجعة مع رسول الله عَلَيْكُم في قطيفة ، ثم انسلت وذهبت في خفية ، ثم لبست الثياب المعدة لزمن الحيض ، وقال العلماء : إنها انسلت يحتمل لعدة أمور :

١ ـــ أنها خافت وصول شيء من الذم إليه عُلِيْكُم .

٢ \_ أنها تقدرت نفسها .

٣ ـــ أنها حافت أن يطلب الاستمتاع بها ، وهي على هذه الحالة التي لايمكن فيها الاستمتاع ، والله أعلم .

#### [أحكام الحديث]

١ ـــ أنه يجوز النوم مع الحائض ، والاضطحاع معها فى لحاف واحد ، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرتين فيما بين السرة والركبة .

٢ ــ لا يكره مضاجعة الحائض ، ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة .

(۲۶) صحیح . أخرجه البخاری (۲۱/۱) ، ومسلم (۲۱۲/۳) ، وأبو داود (۲۰۲) ، وأبو والترمذی (۲۰۱) ، والنسائی (۳۲/۱) ، وابن ماجه (۲۰۵) ، وأحمد (۸۰/۱) ، وأبو عوانة (۲۷۲/۱) ، والطیالسی (۲۶٪) ، وابن حبان (۲۱۰۳) ، (۲۱۰٪) ، والبیهقی (۱۱۰٪) ، ف السنن الکبری .

(٢٥) سورة الواقعة : ٥٨ .

عبيد (٢٦٠ . وأكثر أهل اللغة وهو احتيار ابن الأنبارِيِّ (٢٧٠ . وقد حكى عن بعضهم الوَدِيّ والمَذِيّ مشددين .

#### ﴿ من فضائل الرسول عليه ﴾

١٠ ــ قول عائشة رضى الله عنها:
 «كَانَ رسول الله عَيْنَاتُهُ أَمْلَكَكُمْ لَأَرْبِهِ »(٢٠).

أكثر الرواة يقولون لإربه ، والإرب : العضو ، وإنما هو الأرب مفتوحة الألف ، والراء ، وهو الوطر ، وحاجة النفس ، وقد يكون الإرب : الحاجة أيضاً ، والأول أبين (٢٩) .

<sup>(</sup>٢٦) بالمخطوطة : (أبو عبيدة) ، والصواب ماأثبتناه ، وسبق الترجمة له .

<sup>(</sup>۲۷) هو الإمام الحافظ ، اللغوى ذو الفنون ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنبارى ، قيل : كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد على القرآن ، وكان صدوقاً من أهل السنة ، صنف في علوم القرآن ، والغريب ، والمشكل ، والوقف والابتداء ، مات سنة ٣٢٨ هـ . انظر : تاريخ بغداد (١٨١/٣) ، طبقات الحنابلة (٢٩/٢) ، نزهة الألباء (١٨١) ، معجم الأدباء (٣٤١/٤) ، وفيات الأعيان (٣٤١/٤) ، تذكرة (٣٤٢/٣) ، العبر (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>۲۸) صحیح . أخرجه البخاری (۳۹/۳) ، ومسلم (۲۱۷/۷) ، والترمذی (۷۲٤) ، وابن ماجه (۱۲۸، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۴۶ ، ۹۸ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

<sup>(</sup>٢٩) قال العلامة السندى رحمه الله :

رُدَّ تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب ، قيل معناه : إنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع ، فليس لغيره ذلك ، فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك ، ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى ، فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل ، فكيف لا يباح لغيره . نقلا عن حاشيته على ابن ماجه (٥٣٨/١) .

## ﴿ حكم الوضوء يوم الجمعة ﴾

١١ ــ قوله عَلَيْنَةُ :

«مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمُ الجُمعةِ فبها وَنِعْمَتْ »(٣٠) .

مكسورة النون وساكنة العين والتاء (۱۳) ، أى : نعِمْت الحلة . العوام يروونَهُ ونَعِمَتْ ، يفتحون النون ، ويكسرون العين . وليس بالوجه ورواه بعضهم ، ونعِمْتَ أى : نَعّمَكَ اللهُ اللهُ (۱۳) .

١٢ ـــ قوله عَلِيْتُهُ في الجمعة :

#### « مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ " ""

(۳۰) إسناده حسن . أخرجه أحمد (۸/۵ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۲) ، وأبو داود (۳۵) ، والترمذى (۶۹۵) ، وقال : حديث حسن ، والنسائى (۹٤/۳) ، وابن خزيمة (۲۷۷۷) ، والمدارمى (۱۰٤۸) ، والطرائى (۲۸۱۷) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، (۲۸۱۸) ، وقال الهيثمى : رجال أحمد رجال الصحيح ، وأخرجه البيهقى (۲۸۷۱) ، والبغوى (۴۱٪) في المشكاة ، وحسنه الشيخ الألبائي ، والبغوى (۲۱٪) في شرح السنه وقال الشيخ الأرناؤوط : حديث جيد قوى ، وفيه عنعنه الحسن ، لكن له شواهد نقوبه من حديث أنس ، وأبى سعيد الحدرى ، وأبى هريرة ، وجابر ، وعد الرحمن بن سمرة ، وابن عباس ، انظر تغريجها في «نصب الرابة» (۲۱٪) - ۹۳) ، باغطه منه : (وساكنة الناء) والزيادة من المطبوعة .

(۳۲) وقال الإمام النووى في شرح المهذب:

وروى ونعدت بفتح النون وكسر العين ، وفتح التاء أى نعمك الله ، وهذا تصحيف نهت عليه لنا ً بعر به .

قلت : وهذا بؤبد ماذهب إليه الإمام الخطابي رحمه الله .

(۳۳) صحیع . أخرجه أحمد (۲۰۶/۱) ، وأبو داود (۳٤٥) ، والترمذی (۲۹۶) ، والنسائی (۹۷/۳) ، وابن ماجه (۱۰۸۷) . يروبه بعضهم غَسّلَ ، بتشديد السين ، وليس بجيد ، وإنما هو غسل واغتسل بالتخفيف ، وْيُتأوَّلُ على وجهين :

أحدهما ؛ أن يكون أراد به إشباع اللفظ ، والمعنى واحد .

كما قال عَلَيْتُهُ في هذا الحديث.

«واسْتمعَ وَأَنصتَ وَمَشْنَى ، وَلَمْ يَركبُ » .

والوجه الآخو: أن يكون قوله غسل ، إنما أراد به غَسْلَ الرأس ، وخص الرأس بالغسل لما على رؤوسهم من الشعر ، ولحاجتهم إلى معالجته ، وتنظيفه ، وأما الاغتسال ، فإنه عام للبدن كله .

#### ﴿ الصواب في قوله «ما ولدت ياغلام » ﴾

١٣ \_ قوله عَيِّكُ في حديث لقيط بن صبرة وافد بني المُنتَفِق : أراح الراعي عنمه ، ومعه سَخْلةٌ تَيْعُرُ (٢٠) ، فقال عَيْكُ : « فاذبح لنا مكانها « مَا وَلَّدْتُ يا غُلام ؟ » قال : بَهْمَة . قال عَيْكُ : « فاذبح لنا مكانها شاةً » ، ثم قال : « لا تحسَبَنُ أَنَّا من أُجلِك ذَبَحْنَاهَا » (٢٠) .

الرواية وَلَّدْتَ بتشديد اللام ، على وزن فَعَّلتْ ، حطاب المواجهة ،

<sup>(</sup>٣٤) قوله (سخلة تيعر) السخلة ولد الشاة من الضأن ، والمعز حين يولد ذكراً كان أو أنثى ، تيعر يعني بصوتها .

<sup>(</sup>۳۵) صحیح . أخرجه أحمد (۲۲۱ ، ۲۲۱) ، وأبو داود (۱٤۲) ، (۱٤۳) ، (۳۵) ، (۴۵) ، والترمذی (۳۸) ، (۷۸۰) ، مختصراً ، وقال : حسن صحیح ، والنسائی (۲۲۱ ، ۲۹۲) مختصراً ، وابن ماجه (۲۰۷) ، وابن خزیمة (۱۲۵ ، ۱۲۵) ، وابن حبان (۱۰٤۰) ، والدارمی (۲۱۱) ، والطبرانی (۲۷۹) فی الکبیر ، والحا کم حبان (۱۰۶۰) ، والبیهقی (۱/۰۵ ، ۵۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ) فی السنن الکبری ، والبغوی (۲۱۳) فی شرح السنة ، بعضهم أخرجه مطولاً ، وبعضهم مختصراً .

وأكثر المحدثين يقولون : ماوَلَدَتْ ، يريدون : ماوَلَذَّتِ الشاةُ ، وهو غلط .

تقول العربُ : وَلَّدْتُ الشاةَ : إِذَا نُتِجَتْ عندك فوليتَ أمر ولادها .

أنشدنا أبو عمر قال: أنشدنا أبو العباس تعلب(٣١).

# إذا ما وَلَّــدوا يــوماً تَنَــادَوْا أَمْ غُـلامٌ لَمُ اللهِ المُحدِثُ اللهُ عُـلامٌ

ويقال : ولدتِ الغنمُ وِلاداً ، وفي الآدميات : وَلَدَتِ المرأة ولادةً ، ومن الناس من يجعلهما شيئاً واحداً .

وقوله عَلِيْكُ : «لا تحسَبَنُ أَنَّا ذبحناها من أَجلِكَ » : معناه : نفى الرياء ، وترك الأعتداد بالقِرَى على الضيف .

# ﴿ هل الصواب أن يقال يلاومني ، أم يلائمني ﴾

١٤ ــ حديث ابن أم مكتوم رضى الله عنه:
 «إنَّ لى قائداً لا يُلاومني »(٢٧).

<sup>(</sup>۳٦) هو أحمد بن يحيى ، إمام الكوفيين فى زمانه ، له الكتاب المشهور بالفصيح مات سنة ٢٩١ هـ . انظر : شذرات الذهب (٢٠٧/٢) ، تذكرة الحفاظ (٢١٤/٢) ، تاريخ بغداد (٢٠٤/٥) ، مرآة الجنان لليافعى (٢١٨/٢) ، بغية الوعاة (١٧٣) للسيوطى . (٣٧) صحيح بشواهده ، أخرجه ابن ماجه (٢٩٧) وفيه عاصم بن بهدلة ، صدوق ، له أوهام ، وأخرجه أبو داود (٥٥٢) وعنده (لايلائمنى) مكان (يلاومنى) ، وللحديث شواهد عند مسلم وأبى داود وغيرهما .

هكذا يرويه المحدثون وهو خطأ ، والصواب : لا يلائمني ، أى : لا يوافقني ، ولا يساعدني على حضور الجماعة .

قال أبو ذؤيب:

أَمْ ما لجَنْبِكَ لَا يُلاثِمُ مَضْجَعاً إِلَّا أَقَـضَ عَلَيْكَ ذاكَ المَسْجَعُ

أما الملاومةُ : إنما تكون من اللَّوْمِ .

رومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضَـ هُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ﴾ (٣٠)

# ﴿ قراءة الرسول ﷺ في صلاة المغرب ﴾

١٥ \_ حديث زيد بن ثابت \_ رضى الله عنه \_ قال : (رأيت رسول الله عَلَيْكُ يقرأ فى المغرب، بطُولى الطُّوليَيَنْ) (٢٩٠٠. يعنى سورة الأعراف .

يرويه المحدثون بطِوَلِ الطُّولَيَيْنِ ، وهو خطأ فاحش ، فالطول : الحبل ، وإنما هو بطُولَى : تأنيث أطول . والطُّولَيَيْن : تثنيةُ الطُولى ، يريد أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين . الأنعام والأعراف .

<sup>(</sup>٣٨) سورة القلم: ٣٠.

<sup>(</sup>۳۹) صحیح ، أخرجه أحمد (۱۸٤/۵ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱) ، والبخاری (۱۹٤/۱) ، وأبو داود (۸۱۲) ، والنسائی (۱۹۶/۱ - ۱۷۰ ) .

قال الشاعر:

# فأعضَى فَ الطُّـولَى سَـناماً وخَيْرَها بِلاءً ، وَخَيْرُ الخَيْرِ مَا يُتَخَيِّرُ (٠٠)

### ﴿ نسيان الرسول ﷺ لحكمة بليغة ﴾

١٦ ـــ قوله : « إِلَّمَا أُنْسَّى لِأَنْسُنَّ »(١٠) .

یرویه عوام الرواة: أُنْسَى ، خفیفة السین ، علی وزن أَدْعَی ، ولیس بجید إِنَّما معنی أُنْسَى : أَی یُنْسَى ذکره ، أَو یُنْسَى عهده ، وما أشبهه .

والأجود أن يقال : أنْسَى ، أي أَدْفَع إلى النسيان .

١٧ ـــ ومن هذا قوله عَلَيْكُم :

« لا يقولون أَحَدُكُمْ نُسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، إِنَّمَا نُسُنِّيَ ، (<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>٤٠) بالهامش : (الطول : الحبل الطويل جداً ، قاله الحليل وهذا أولى) .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه مالك في باب السهو (٣).

<sup>(</sup>٤٢) صحيح ، أحرجه أحمد (٣٨٢/١) ، ومسلم (٤٢٦ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٤٩ ، ٤٤٣ ، ٤٤٩ ، ٤٣٣) ، والنسائى (٤٦٣) ، والبخارى (٣١١٢) ، والنسائى (٢٠٤٢) ، والبخارى (٣١١٢) ، والنسائى (٢٠٤٢) . قال الإمام النووى رحمه الله : فيه كراهة قول نسيت آية كذا ، وهي كراهة تنزيه ، وأنه لا يكره قول أنسيتها ، وإنما نهى عن نسيتها ، لأنه يتضمن التساهل فيها ، والتفافل عنها ، وقال القاضى عياض : أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال ، لا ذم القول . انتهى .

### ﴿ حكم النهي عن الحلق يوم الجمعة ﴾

١٨ ــ «نهيه عَلَيْكُ عن الحِلَقِ قبل الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ»، وعن التحلق أيضاً يرويه كثير من المحدثين: عن الحلق يوم الجمعة، قبل الصلاة، ويتأوّلونه على: حِلاقِ الشّعرِ.

وقال لى بعض مشايخنا ، لم أُحلق رأسي قبل الصلاة نحواً من أربعين سنة بعدما سمعت هذا الحديث .

قال أبو سليمان : وإنما هو الحِلْقُ مكسورة الحاء ، مفتوحة اللام ، جمع حلقة .

ويقال: حَلْقَةٌ وحِلَق، تقديره: بَدْرَة، وبِدَر، وقَصْعَة وقِصَعَة وقِصَعَة الله الله الله الله عن التحلق والاجتماع على المذاكرة والعلم قبل الصلاة، واستحب أن يكون ذلك منهم بعد الصلاة.

۱۹ َ \_ وفى حديث النبى عَلَيْكُ الذى يرويه ذو اليدين قال : « فَحَرُجَ سَرَعَانُ النَّاسِ » (\* نَا .

<sup>(</sup>٤٣) حَسن ، أخرجه أحمد (١٧٩/٢) ، وأبو داود (١٠٧٩) ، والترمذي (٣٢١) والنسائي (٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٤٤) بالهامش: (إن كان أبو سليمان سمع حلقة ، وحلقا ، وقصعا ، وقصعة فرواية شاذة ، والمشهور الحلق والقصاع ، وإن قاس ، فالقياس على الشواذ لا يصح .

<sup>(</sup>٤٥) صحيح ، أخرجه أحمد (٢٣٤/٢ ، ٢٤٨ ، ٢٨٤) ، (٧٧/٤) ، والبخارى (٢٠/١) ، ومسلم (٦٨/٥) ، وأبو داود (١٠٠٨) ، والنسائى (٢٠/٣) ، وابن ماجه (١٢٠/١) قوله (سرعان الناس) أى أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشى ، ويقبلون عليه بسرعة . (قصة الحديث) صلى رسول الله على ذات يوم صلاة العصر ، فسلم بعد ركعتين ، فظن من كان يصلى خلفه أن الصلاة ربما نزل في شأما وحى ، فتوقفوا عن تنبيه الرسول على ، حتى سلم ، وخرج أوائل الناس الذين يبادرون بالحروج سريعاً ، فقال يب

يرويه العامة: سيرعان الناس، مكسورة السين، ساكنة الراء، وهو غلط، والأجود: سَرَعَانُ الناس، بنصبِ السينِ وفتح الراء، هكذا يقول الكسائي<sup>(١)</sup>.

وقال غيره: سرعان ساكنة الراء، والأول أجود . فأما قولهم سرعان ما فعلت، ففيه ثلاث لغات: يقال: سَـرْعَانَ وسِـرْعانَ وسُـرْعانَ، والراء فيها ساكنة، والنون نصبٌ أبدأ .

## ﴿ كلمات يكثر فيها تصحيف الرواة ﴾

٢٠ ـــ ومما يكثر فيه تصحيف الرواة ، حديث سمرة بن جندب ، في
 قصة كُسوف الشمس ، والصلاة لها قال :

(فَدُفِعْنَا إِلَى المُسجد فَإِذَا هُوَ بِأَزَزٍ)(٢٠). أى جمع كثير غص بهم المسجد .

رواه غير واحد من المشهورين بالرواية ، فإذا هو بارز من البروز ، وهو خطأً

رَجل لم يكن قد خرج من المسجد سد يارسول الله هل قصرت الصلاة ؟ فأجابه بالنفى ، فأخبروه أنه سهى ، فجمعهم ، وصلى بهم ركعتين ، ثم سجد للسهو .

(٤٦) هو على بر حمزة بن فيروز الكسائى ، من أسرة فارسية الأصل ، يُعد من القراء السبعة ، وكان الكسائى معلم هارون الرشيد ، وابنيه الأمين والمأمون ، مات سنة السبعة ، وكان الكسائى معلم هارون الرشيد ، وابنيه الأمين والمأمون ، مات سنة النديم (١٨٩ م . انظر : معجم الشعراء للمرزيائى (٢٨٤) ، الوفيات (٢٠٤) ، الفهرست لابن النديم (٢٩ ، ٢٩ ) . وابن حبان النديم (٢٩ ) أخرجه أبو داود (١٨٤) ، والنسائى (٣/ ١٤) ، وأحمد (٥/ ٢١) ، وابن حبان (٤٧) والطرائى (٢٧٩٧) ، ولم أجد له أى متابع ، فسنده ضعيف ، والله أعلم .

ورواه بعضهم: فإذا هو يَتَأَزَّزُ ، وقد فسرتُهُ فى موضعه من الكتاب وأعدت لك ذكره ليكون منك ببال

### ﴿ الصلاة خير موضوع ﴾

٢١ ــ وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه:

أنه سأل رسول الله عَلَيْكَ عن الصلاة . فقال : «خَيْرٌ موضوعٍ فاستكثِرْ منه »(۱۸۰ . يروى على وجهين :

أحدهما : أن يكون موضوع : نعتاً لما قبله : يريد : أنها خير حاضر ، فاستكثر منه .

والوجه الآخر: أن يكون الخير مضافاً إلى الموضوع .

يريد: أنها أفضل ما وضع من الطاعات ، وشُرِعَ من العبادات.

٢٢ ــ ومما يروى من هذا الباب أيضاً على وجهين: حديث ابن عباس (رضى الله عنه): أن رسول الله عَلَيْتُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ مُنْبُوذٍ (٤٩).
 فمن رواه على أنه نعت للقبر أراد قبراً مُنْتَبَذاً من القبور.

ومن رواه على الإصافة : أراد بالمنبوذ : اللقيط ، يريد : أنه صلى على قبر لقيط .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه عبد المنعم بن بشير ، وهو ضعيف ، قاله الهيثمى (٢٤٩/٢) مجمع الزوائد ، وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (٣٧٦٤) . ولكن الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤٩) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۰۹/۲) ، والترمذی (۱۰٤۲) بمعناه ، والنسائی (۸۰/٤) ، وأحمد (۳۳۸/۱) كلهم من حديث ابن عباس رضی الله عبهما .

٢٣ ــ ومثل هذا قوله عَلَيْكُم :

«وَلَيْسَ الغِرْقِ ظالمٍ حَقَّى » ﴿ \* • • • .

من الناس من يرويه على إضافة العرق إلى الظالم ، وهو الغارس الذي غرس في غير حقه .

ومنهم: من يجعل الظالم من نعت العرق ، يريد به: الغراس والشجر ، وجعله ظالماً لأنه نبت في غير حقّه .

#### ٢٤ ــ وفي حديثه عَلَيْنَةُ:

أنه صلى إلى جدار فجاءت بَهْمَةٌ تَمرُّ بين يديه ، فمازال يُدارِئُها حتى لَصِقَ بَطنُهُ بالجدار (٥١) .

قوله : يُدارِئُها ، مهموزٌ من الدَّرْءِ : ومعناه : يُدافِعُها . ومنه قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَتَلْتُم نَفْسًا فَادَّارَأْتُم فِيها ﴾ (٢٠) .

ومن رواه: يُداريها غير مهموز ، أحالَ المعنى ، لأنه لا وجه هاهنا للمدارة التى تجرى مجرى المساهلة فى الأمور . وأصل المداراة من قولك ، دَرَيْتُ الصيد إذا خَتَلْتَهُ لتصطاده .

(۰۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۱٤۰/۳) ، وأبو داود (۳۰۷۳) ، والترمذی (۱۳۹٤) ، وأحمد (۳۲۷/۵) .

<sup>(</sup>٥١) حسن ، أخرجه أحمد (١٩٦/٢) ، وأبو داود (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٥٢) سورة البقرة : ٧٢ .

#### ﴿ كلمات لابد من همزها ﴾

٢٥ ... قال أبو سليمان : ومما سبيله أن يهمز لرفع الإشكال ، وعوام الروأة يتركون الهمز فيه ، قوله عليه :

ِ «كُلُوا ، وادَّخِروا ، واثْتَجِروا»<sup>(٥٠</sup>" .

أى تصدقوا طلب الأجر فيه .

والمحدثون يقولون: واتجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز.

ولولا موضع الإشكال ، وما تعرض من الوهم فى تأويله لكان جائز أن يقال : واتَّجِروا بالإدغام ، كما قيل من الأمانة اتُّمِنَ ، إلا أن الإظهار هاهنا واجب ، وهو مذهب الحجازيين .

يقال : اثتزر فهو مؤتزر ، وائْتَدَعَ فهو مؤتّدِع واثْتَجَرَ فهو مُؤتّجِر ، قال أبو دهبل :

ياليت أنى بأثنوابى وراحلتسى عَبْلُد لأهلك هذا الشهر مؤْتَجَـرُ

<sup>(</sup>٥٣) صحيح ، أخرجه أحمد (٧٥/٥) ، وأبو داود (٢٨١٣) ، وابن ماجه (٣١٦٠) مختصراً ، والحاكم (٢٣٥/٤) .

### ﴿ حكم الجماعة إذا قتلوا واحداً ﴾.

٢٦ \_\_ ومن هذا الباب قول عمر \_\_ رضى الله عنه \_\_: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به)(اد)

مهموز من الملأ ، أي : لو·صاروا كلهم ملأً واحداً في قتله .

ويقال : مالأتُ الرجلَ على الشيء إذا واطأته عليه .

والمحدثون يقولون : لو تمالى عليه . غير مهموز .

والصواب : أن يهمز ، والملا مقصور غير مهموز : الفضاء الواسع ، قال الشاعر :

ألا غَنِّياني. وارْفَعَا الصوتَ بالمَلَا فإنَّ الملا عندي يزيدُ المدي بُعْدا

٢٧ \_\_ ومن هذا الباب أيضاً حديث ثوبان :
 (اسْتَقَاءَ رسولُ الله عَامِداً فَأَفْطَرَ)(٥٠٠) .

مهموز ممدود ، أى تعمد القيء ، ومن قال : استقى على وزن اشتكى فقد وهم .

٢٨ ـــ وكذلك قوله عَلِيْكُ :

<sup>(</sup>۵) أخرجه البيهةي (٤١/٨) في سننه الكبرى ، وانظر : فتاوى وأقضية عمر رضى الله عنه ـــ طبع بمكتبة القرآن

<sup>(</sup>٥٥) صحيح ، أخرجه أحمد (٤٤٩/٦) ، وأبو داود (٢٣٨١) ، وابن خزيمة (٥٥) ، والحاكم (٢٣٨١) ، والراوى فيه أبو الدرداء ، وصدقه ثوبان . وأخرجه أحمد (٢٧٦/٥) ، والطراني (١٤٤٠) في الكبير من حديث ثوبان .

«العائِدُ في هِبَتِهِ كَالعائِدِ فِي قَيئِهِ» (٥٠). مهموز ، والعامة تُثَقِّلُهُ ، ولا تهمزه .

۲۹ ــ ومن هذا قوله عَلِيْكَ : «تقاتلكم فئام الروم» (۲۰).

يريد: جماعات الروم ، مهموز بكسر الفاء ..

وأصحاب الحديث يقولون : فيّام الروم مفتوحة الفاء ، مثقلة الياء ، وأصحاب الحديث يقولون : قال الشاعر :

#### كان موضع الرَّبَلاتِ منها فِثامٌ ينهضون إلى فِثسامِ

٣٠ \_ وفى حديثه عَيْنِيَّةِ حين قال لنسائه: «أَيَّتَكُنَّ تنبخُها كلابُ الحَوْابِ (٥٨٠)

أصحاب الحديث يقولون: الحُوَّب ، مضمومة الحاء مُثَقَّلَة الواو ، وإنما هو الحَوْابُ مفتوحة الحاء مهموزة: اسم بعض المياه أنشدنى الغنوى قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب:

ما هو إلَّا شَـرْبَةٌ بالحَوْابِ . . فَصَعَّدِى مِن بَعْدِها أَوْ صَـوَّى وَالْحُوابِ : الوادى الواسع .

<sup>(</sup>٥٦) صحیح ، أخرجه البخاری (٢١٥/٣) بنحوه ، ومسلم (٦٣/١١) ، وأبو داود (٣٥٨) ، والفظ له ، والنسائی (٢٦٥/٦) ، وابن ماجه (٢٣٨٥) ، وأحمد (٢٠/١ ، ٤٠/١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٠٧ ) . (٢٧/٢ ، ٢٧٧ ، ٢٠٨ ) . (٧٥٧) لم أجده .

<sup>(</sup>٥٨) صحيح ، أخرجه أحمد (٩٧/٦) ورجاله ثقات ، رجال الستة ، وأخرجه أحمد أيضاً (٥٢/٦) من طريق آخر ، بلفظ : (كيف بإحداكن) .

قال: بعض رُجّاز الهُذَايّين يصف حافر الفرس:

يلتهمُ الأرضُ بَــوأْبٍ حــوأبِ كَالِقُمْعُــلِ المنكَــبِّ فوق الأَثْلَـبِ

الوأب : الخفيف ، والقمعل : القدح الضخم بلغة هذيل .

#### ﴿ من هدى الطب النبوى ﴾

٣١ ـــ وقوله عَلَيْكُ :

« الكَمْأَةُ مِنَ اللِّن ، وَمَاؤُهَا شِيفَاءٌ للعَيْنِ »(°°) .

الكمأة : مهموزة ، والعامة تقول الكماة بلا همز .

٣٢ \_ قوله عَلَيْهُ:

« رُفِعَ غَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيانُ »(١٠٠ .

والعامة تقول : النسيان على وزن الغليان ، وإنما هو النسيان بكسر النون ، ساكنة السين .

<sup>(</sup>٥٩) صحیح ، أخرجه البخاری (١٦٤/٧) ، ومسلم (٣/١٤) ، والترمذی (٢١٤٦) ، وابن ماجه (٣٤٥٣) ، وأحمد (١٨٧/١) ، (٣٠١/٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٤٢١ ، ٤٨٨ ، ٤٩) . الكمأة نبات ، يقال له شحم الأرض ، يوجد في الربيع تحت الأرض ، وهو أصل مستدير كالقلقاس ، لاساق له ، ولا عرق ، لونه يميل إلى الغبرة .

ر (٦٠) صحیح ، أخرجه الدارقطنی (٤٩٧) ، والحاكم (١٩٨/٢) وصححه وأقره الذهبی من حدیث ابن عباس بلفظ : (تجاوز الله عن أمتی...) .

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس بلفظ: (إن الله وضع عن أمتى) وسنده منقطع، وأخرجه الطبراني (١٤٣٠) في الكبير، من حديث ثوبان، باللفظ السابق، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر، وسنده ضعيف، فيه أبو بكر الهذلي، وشهر بن حوشب.

والخطأ مهموز غير ممدود، يقال: أخطأ الرجل خطأ ، إذا لم يُصب الصواب، أو حرى منه الذنب، وهو غير عامده، وخطىءَ خطيئةً . إذا تعمد الذنب، قال الله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيتًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُّيناً ﴾(١١) .

٣٣ ــ وقوله عَلِيْكُ :

« لَا صَلَقَةَ فِي أَقِل من خَمْسِ أُوَاقِي »(١٢)

الأواقي مفتوحة الألف مُشَـدّدة الياء ، غير مصروفة ، جمع أوقية ، مثل : أضحية وأضاحى ، وبحتية وبخاتى ، وربما حفف فقيل أواق ، وأضاج والعامَّة تقول : آواق ممدودة الألف بغير ياء ، والآواق إنما هو : جمعُ أَوْقِ ، وهو الثقلُ .

## ﴿ مَا يَجِبِ تَثْقَيلُهُ ، وَالْعُوامُ تَقْرَأُهُ مُخْفَفًا ﴾

٣٤ ــ ومما يجبُ أَنْ يثقّلَ وهم يخفّفُونَهُ قوله عَيْكَ : «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةً » (١٣) .

<sup>(</sup>٦١) سورة النساء : ١١٢

<sup>(</sup>٦٣) صحيح ، وأخرجه أبو داود (٣٥٦٣) ، والترمذى (١٢٨٥) ، وابن ماجه (٢٣٩٩) ، وأحمد (٢٢٢/٤) ، (٢٦٧/٥ ، ٢٨٧ ، ٢٩٣) ، وقد تحرف النص في المخطوطة إلى (مردودة) .

قوله (مؤداة) أى وجب رد عينها إن بقيت ، وقيل : مضمومة يجب أداؤها برّد عيبها ، أو قيمتها لو تلفت .

مشددة الياء ، وتجمع على العواريّ مشددة كذلك ، وهي اللغة العالية وقد يقال أيضا : هذا عارية خفيفة ، وعَارَة (٢٠٠ .

٣٥ ـــ و من ذلك حديثه الآخر أنه : لما آتاهم نعى جعفر رضي الله. عنه . قال رسول الله عَلَيْكَ : .

« اصْنْغُوا لآلِ جَعْفُر طُعَاماً »(٢٥) .

النَّعِيُّ بتشديد الياء : الاسم ، فأما النَّعْيُ : فهو مصدر نَعَيْتُ الميتَ أنعاه

> ٣٦ \_ ومن هذا الباب :\_ «نهيه عَنْ لَبْس الْقَسِّيِّ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ »(٢٦) .

وأصحاب الحديث يقولون القِسبي مكسورة القاف ، خفيفة السين وهو غلط.

لأن القسى جمع قوس ، وإنما هو القَسِّيِّ مفتوحة القاف ، مثقلة السين ، وهي : ثياب تنسب إلى بلاد يقال لها : القَسُّ . ويقال : إنها ثياب فيها حرير ، يؤتى بها من مصر ، وقيل أيضاً : إن القَسِيَّةَ هي : القرية ، فأما الدراهِمُ القَسِيّة فإنها الرديئة . يقال : درهم قَسِيٌّ مخففة السين ، مشددة الياء ، على وزن شقى وأراه مشتقاً من قولهم : في فلان قَسْوَةٌ ، أي خُفاء وغلظة . وإنما سُمِّي الدرهم الزائف قَسِيًّا

<sup>(</sup>٦٤) بالهامش (العارية بالتخفيف لم أسمع).

<sup>(</sup>٦٥) حسن ، أحرجه أبو داود (٣١٣٢) ، والترمدي (١٠٠٣) وقال : حسن ، وابن ماجه (١٦١٠)، وأحمد (٢٠٥/١)، وعبد الرزاق (٦٦٦٦)، (٢٦٦٦)، والحاكم (۲۷۲/۱) ، والدارقطيي (۷۹/۲) ، والبيهقي (۲۱/٤) في السين الكبري ، والبغوي (٤٦٠/٥) في شرح السنة .

<sup>(</sup>٦٦) صحیح ، أخرحه مسلم (١٤/٥٥) ، وأبو داود (٤٠٥١) ، والنرمذي (٢٦٣) .

لجفائه وصلابته ، وذلك أن الجيد من الدراهم يلين وينثني (١٧) .

٣٧ ـــ قول عمر ـــ رضي الله عنه ـــ:

« إِنَّ قُرَيْشًا تريد أن تكون مُعَوِّياتٍ لمالِ اللهِ» .

مشددة الواو مفتوحتها ، جمع مُغَوّاة ، وهي كالحفيرةِ والوَهْدَةِ تكونُ في الأرض .

وعوام الرواة يقولون : مُغْوِيات ساكنة الغين ، مكسورة الواو ، وهو خطأ ، والصواب هو الأول .

### ﴿ الواجب فيه التخفيف ، والعوام يثقلونه ﴾

٣٨ ــ ومما سبيله أن يخفف ، وهم يثقلونه قوله عَلَيْكُ في دعائه : « أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَـرٌ المَسِيحِ الدَّجَّالِ » (١٨) .

قد أُولَعَت العامة فيه بتشديد السين ، وكسر الميم ، ليكون ــ زعموا ــ فصلاً بين مسيح الضلالة ، وبين عيسى عليه السلام ، وليس ما ادعوه بشيء ، وكلاهما مسيح ، مفتوحة الميم خفيفة السين .

فعیسی صلوات الله علیه ، مسیح بمعنی : ماسِح ، فَعِیل بمعنی : فاعل لأنه كان إذا مسح ذا عاهة عوفى ، والدجال : مَسِیح ، فعیل بمعنی مفعول لأنه بمسوح إحدی العینین .

<sup>(</sup>٦٧) فى الهامش: (الصواب أن يقال لها قسى بغير الألف واللام ، ولذا ذكرة الخليل بالألف واللام) .

<sup>(</sup>۱۸) صحیح ، أخرجه البخاری (۲۱۱/۱) ، ومسلم (۸۷/۵) ، وأبو داود (۹۸۳) ، والنسائی (۲۲۲/۸) ، وأحمد (۲۰۰/۳ ــ ۲۰۱) .

ويقال: معنى المسيح فى صفة الدجال: الكذاب. يقال: رَجُلَّ مِمْسَتِّ وَتِمْسَتِّ ، ومَاسِتٌ ، ومِسْيتٌ أى : كذاب، قاله: ابن الأعرابي .

٣٩ \_ ومن هذا الباب في حديث الذكاة:

« أُمِرَّ الدم بما شئت »(١٩٠) .

من قولك ، مراهُ يَمْر به مَرْياً ، إذا أساله .

وَمَرَيْتُ عينى فى البكاءِ ، وَمَرَيْتُ الناقةَ إذا حلبتَها ، وناقةٌ مَريةٌ . وأصحاب الحديث يقولون : أمِرّ الدم مشددة يجعلونه من الإمرار ، وهو غلط . والصواب ما قلته لك (٧٠٠) .

#### ٤٠ ـــ قوله عَلِيْكُ :

« المُعْوَلُ عَلَيْهِ يُعَدُّبُ ببكاءِ أهلِهِ » (٢١) .

ساكنة العين خفيفة الواو ، من أَعْوَلَ يعولُ : إذا رفع صوتَهُ بالبكاءِ ، والعامة ترويه المُعَوَّلُ عليه يشددون الواو ، وليس بالجيد .

إنماً المُعَوَّلُ من التَعُويلِ بمعنى : الاعتماد .

يُقالُ: ما على فلان مُعَوَّل أي: مَحْمل.

وقال بعضهم : عَوَّلَ بمعنى : أَعْوَلَ .

<sup>(</sup>۱۹) ضعیف ، أخرجه أحمد (۲۰۹٪ ، ۲۰۵٪ ، ۳۷۷) ، وأبو داود (۲۸۲٪) ، والنسائی (۲۲۰٪) ، واین ماجه (۳۱۷۷) ، والطبرانی (۲۰۳٪) فی النسائی (۲۰۴٪) ، والبیهتی (۲۸۱٪) فی السنن الکبری ، فی سنده مری بن قطری ، قال الذهبی : لا یُعرف ، وقال الحافظ : مقبول .

<sup>(</sup>٧٠) بالهامش: الصحيح: أمر الدم من أمرت ، إمارة ، يقال : ماره الدم على وجه الأرض يمور ، إذا انصب فتمور ، حكاه الخليل وغيره .

<sup>(</sup>٧١) صمحيح ، أخرجه مسلم (٢٠/٦ – ٢٣١) ، وأحمد (٣٩/١) .

٤١ ـــ وقول عمر ـــ رضي الله عنه ـــ:

لا ينكحَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا لُمَتَهُ مِنَ النساءِ .

أى مثله في السن .

اللُّمةُ خفيفة . ومن الرواة من يثقله ، وهو خطأ .

قال الشاعر:

فَدَعْ ذِكْرَ اللَّمات فقد تَفَائوًا وَنَفْسَكَ فابكِهَا قَبْلَ المَمَاتِ

، قأما لمةُ الشُّعَرِ فمكسورة اللام مُثَقَّلَةُ الميم .

٤٢ ــ وأما قوله عليه : إ

«إِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةً ، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً » (٢٠٠٠ .

فإنها مفتوحة اللام مثقلة الميم .

٤٣ ـــ وقوله عَلِيَّةُ :

«إِنَّ اللَّبِنَ يُشْبَهُ عَلَيْهِ »(٧٣).

قد يُثَقَّلُهُ الرواة وهو مخفف . يراد أن الطفل الرضيع ربما نزع به الشّبَه إلى الظُّيرِ .

٤٤ ـــ ومما ثقلوه من الأسماء ، وهي خفيفة :

<sup>(</sup>۷۲) ضعيف ، أخرجه الترمذى (٣١٧٣) ، وابن ماجه (١٧٩/٢) ، والطبرى (٧٤) في تفسيره ، والتبريزى في المشكاة (٧٤) ، في سنده عطاء بن السائب ، صدوق ، قد اختلط ، وسلام بن سليم يعنى أبا الأحوص ـــ لم يرو عنه قبل الاختلاط المراد (بلمة الشيطان) هو الإيعاد بالشر ، والتكذيب بالحق ، وهذا من وسوسته وعلى العكس (لمة الملك) .

<sup>(</sup>٧٣) لم أجده ، وذكرته كتب الغريب انظر : الفائق (٢١٩/٢) ، المهاية (٢٤٢/٢) .

سَنَةُ الحُدْيْبِيةِ ، وغُمْرَةُ الجِعْرِالَةِ(٢٤) .

#### ٥٤ ـــ وقوله في الحوض:

(مَا بين بُصْرى وغمَان)<sup>(٧٥)</sup> .

مفتوحة العين ، خفيفة الميم ، قال : بعضهم مشددة الميم . وأما عُمَان التي فُرْضَةُ البحر ، فهي مضمومة العين ، خفيفة . قال ابن دريد (٧١) : دُومَةُ الجَنْدَلِ ، مضمومة الدال .

وأصحاب الحديث يغلطون فيها فيفتحون الدال ، وهو غلط قال الأصمعي :

بشر ذی أروان معروفة ، وهي التي دفن فيها عقد السنحر للنبي عليه . وبعضهم يقول ذروان ، وهو غلط .

#### ٤٦ ــ وقوله عَلَيْكُم :

« الْحَتَّتَنَ إبراهيمُ ــ عليه السلام ــ بالقَدُومِ »(٧٧) .

محففة ، ويقال : إنه اسم موضع ، وكذلك القدوم الذي يُعْتَمَلُ به . حفيف أيضاً ، وأنشد للأعشى .

<sup>(</sup>۷۶) الجعرانة: اسم موضع قريب من مكة، وهى فى الحل، وميقات الإحرام. (۷۶) أخرجه عبد الرزاق (۲۰/۱۱)، وعند مسلم (۲۰/۱۵) ما بين المدينة وعمان، وعند أحمد (۲۷۵/۵)، والمترمذى (۲۰۲۲)، والحاكم (۱۸٤/۶)، (من عدن إلى عمان البلقاء) أى عمان الشام.

<sup>(</sup>٧٦) هو محمد بن الحسين بن دريد الأزدى ، ممن أكسبوا مدرسة البصرة شهرة ، وازدهاراً بتميزه فى العلم ، والشعر ، من كتبه : الجمهرة فى اللغة ، مات سنة ٢٦١ه. انظر : تاريخ بغداد (٢٠٩/٢) ، شذرات الذهب (٢٨٩/٢) ، وفيات الأعيان (٢٠٩) . (٧٧) صحيح أخرجه البخارى (٤٠٠/١) ، (٨١/٨) ، ومسلم (١٢٢/١٥) . (٧٧) بالهامش : (قال بعضهم : المكان الذى اختتن فيه إبراهيم ، ولا سعد أن يكون سمى هذا المكان القدم التى هى الآلة ، كما تسمى بعض البلاد عسقلان ، وهو أصغر مطارق الصاغة ، أما تذكيره القدوم التى هى الآلة ، وأنها مؤنثة ، قال الشاعر : فؤوس قدوم .

#### أَطافَ به شاهَبُورُ الجنـــو د حولينِ يَضــرِبُ فيه القُدُمْ

٤٧ \_ فأما الحديث الذي يروى:

أن النبي ﷺ « احْتَجَمَ بِلَحْي جَمَلٍ » (٢٩) . فإنه اسم موضع .

٤٨ ـــ ومما يخفف والرواة يثقلونه ، ما جاء في قصة بني إسرائيل في تفسير قوله عز وجل :

﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ۖ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ (^^ .

إنه السمَانَى (٨١).

أصحاب الحديث يولعون بتشديد الميم فيه ، وإنما هو السُّمَانَى ، خفيف ، اسم طائر ، وواحد السَّلْوَى : سَلُواةً

٤٩ ــ وفي حديثه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر (رضى الله عنه) في الصدقات أنه قال:

(ولا يُؤخذ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوارٍ ، ولا تَيْسٌ ، إلا أن يشاء المُصَدِّقُ (٢٠٠ .

عامَّةُ الرواة والمحدثين يقولون : المُصَـَدِّق ، بكسر الدال ، يريدون : العامل الذي يأخذ الصدقة .

ومعناه : إلا أن يرى العامل فى أخذه حظاً لأهل الصدقة ، فيأخذ ذلك على النظر لهم .

<sup>(</sup>٧٩) صحيح ، أخرجه أحمد (٧٩) .

<sup>(</sup>٨٠) سورة البقرة : ٥٧ .

<sup>(</sup>٨١) السمالى : طائر ، واحدته سُمَاناةً ، وقد يكون السماني واحداً .

<sup>(</sup>۸۲) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲۷/۲) ، وأبو داود (۱۵۷۲) ، والترمذی (۲۱۷) ، والنسائی (۲۱/۵) ، وابن ماجه (۱۸۰۵) ، وأحمد (۱۲/۱) ، (۲۱/۵) .

وأخبرنى الحسن بن صالح عن ابن المنذر قال : كان أبو عبيد : ينكر قوله : إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ، يقولُ : هكذا يقول المُحدِّثون ، وأنا أراه المُصدَدَّق . يعنى : رب الماشية .

٥ ــ وفى حديثه الذى يرويه جبير بن مطعم فى سهم ذوى القربى قال:
 قلت: يا رسول الله ما بال إخواننا بنى المطلب أعطيتهم ، وتركتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال: «أنا وَبنُو المطلب لانفترقُ فى جاهلية ولا إسلام ، إنّهَا تَحْنُ وَهُمْ شَيءٌ واحد» (٢٠٠). وشبك بين أصابعه .

هكذا يقول أكثر المحدثين ، ورواه لنا ابن صالح عن ابن المنذر فقال : إنما نحن وهم سى واحد ، أى : مثل سواء ، وهذا أجود . يقال هذا سى فلان أى : مثله .

و أخبرنى العَتَوىُّ قال : ثنا أبو العباس ثعلب قال : يُقالُ : وقع فلان في سِنِّي رأسه من النعيم ، أي في مثل رأسه وأنشدنا للخُطيئةِ :

#### فَإِيّاكُمْ وَحَيِّـةً بَطْـنِ وَادٍ همـوزَ النّابِ ليسَ لكم بسِيِّ

٥ ٥ ـــ وفى حديثه : « أَنَّهُ ضَـحَى بَكَبْشَـيْنِ مَوْجِيَيْنِ ۗ (<sup>٨١)</sup> .

<sup>(</sup>۸۳) صحیح ، أخرجه أحمد (۸۱/٤ ، ۸۵) ، والبخاری (۲۷٤/۱) ، وأبو داود (۲۹۸۰) ، والنسائی (۱۳۰/۷ – ۱۳۱) ، وابن ماجه (۲۸۸۱) .

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه أبو داود (٢٧٩٥) من حديث جابر، وفي سنده ابن إسحاق يرويه بالعنعة، وهو مدلس، وأبو عياش، قال الحافظ فيه: مقبول. وأخرجه ابن ماجه بالعنعة، وهو مدلس، وأبو عياش، قال الحافظ فيه: مقبول. وأخرجه أبي هريرة، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، صدوق، فيه لين، وأخرجه أحمد (١٩٦/٥)، (٢٢٠/٦، ٢٢٠).

وأصحاب الحديث يقولون مُوجَيَيْن، والصواب مَوْجُوءَيْنِ (^^)، من وَجُوءَيْنِ (^^) ، من وَجُاتُهُ أَجَأَةُ ، والاسمُ منه الوِجَاءُ .

٢٥ ــ وروى القُتبيّ (١١) حديث الاستسقاء عن عمر فذكر القصة
 وقال فيها :

رأيتُ الأَرْنَبَةَ تأكلها صغرى الإبلِ .

وحكى عن الأصمعى : أن الأرنبة نَبْتُ .

وأنكر شَمِرُ بن جمدويه: أن تكون الأرنبة اسماً لشيء من النبات قال: وإنما هي الأربِيَةُ. سمعت ذلك من فصحاء العرب قال: وقالت أعرابيةٌ من بَطْنِ مُرٌّ ، هي الأربِيَةُ ، وهي الخَطْمِيُّ غسَولُ الرأسِ.

٥٣ ــ وفى حديث ابن عمر ــ رضى الله عنه ــ:

يُطْرِقُ الرِجلُ فَحْلَهُ فيبقي حِيرِيُّ الدَّهْرِ (٩٧٪.

يُصَحَفُّونَ فيه . يقولونَ حَيْرُ الدُّهْرِ . أ

أخبرنا ابن الأعرابيّ قال ثنا عباس الدوريّ قال : رواه فلان ، ونحن عند يحيى بن معين فيبقى حِيَر الدَّهْر .

قال: وكان أبو خيثمة حاضراً ، فقال: لنا عبد الرحمن بن مهدى : حِينَ الدهر قال أبو سليمان : والصواب ، حِيرِيّ الدهر ،

<sup>(</sup>٨٥) موجوءين: أى خصيين، أى قد نزع عرق الأنثيين منهما، وذلك أسمن لهما. (٨٦) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، تجاوزت شهرته حقاً دائرة النحو والعربية، له تصانيف كثيرة، حسان في أبوابها، ولقد نصب من نفسه مدافعاً عن القرآن والحديث تجاه مطاعن الفلاسفة وأهل الشك من علماء الكلام، توفي سنة ٢٧٦ هـ. انظر: تاريخ بغداد (١٧٠/١)، ابن خلكان (٣٠٤)، الفهرست لابن النديم (٧٧)، وغيرها.

<sup>(</sup>۸۷) حيرى الدهر: أي أمد الدهر.

وهي كلمة تقولها العرب في التأبيد، يريد: أَنَّ أَجْرَهُ يبقى ما بَقِيَ الدَّهْرُ.

ويقال أيضاً: حيْرِى الدهرِ ، وحارِيَّ الدهرِ ، والأُولُ وهو كسر الحاء أشهر . وقال ابن الأعرابيّ : حِيرَ الدهر ، وهو جمع حِيْرِيِّ (٨٨٠ . قال : معناه : دوامُ الدهر ، أي مادامَ الدهرُ متحيِّراً ساكناً .

### ﴿ حكم النية في الصيام ﴾.

٤ - قوله:

«لا صيام لمَنْ لَمْ يَيْتُ الصيامُ الليلِ ١٩٩٠)

ورواه العامة: يُبِتّ مضمومة الياء واللغة العالية يَبُتّ من بتّ يَبُتّ إذا قطع ، ومن رواه : يَبِتّ ، فقد وهم ، إنما يَبِتّ من باتَ يَبِيتُ . وقد رُوي أيضاً : «لَمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصيامَ من الليلِ» .

ه ٥ \_ ونظير هذا من رواية العامة قولُهُم في حديث العباس: (لا يُفْضِيضِ اللهُ فَاكَ).

هَكذا يقُولُونَ : مضمومة الياء ، وإنما هو : لا يَفْضُض اللهُ فاك مفتوحة الياء مِن : فَضَّ يَفُضُّ .

<sup>(</sup>٨٨) انظر : لسان العرب (٢٢٥/٤) .

<sup>(</sup>۸۹) صحیح ، أخرجه النسائی (۱۹۲/۶) والطحاوی (۲/۵۱۱) بلفظه ، وأبو داود (۸۹) صحیح ، أخرجه النسائی (۱۹۲/۶) وابن خزیمة (۱۹۳۳) ، والدارقطنی (ص/۲۳۶) ، والبیهقی (۲۰۲/۶) فی الکبری بنحوه بلفظ : (لم یجمع) ، وابن ماجه (۱۷۰۰) بلفظ : (لم یفرضه) کلهم عن حفصة رضی الله عنها .

#### ٥٦ \_ قوله عَلَيْكَ :

« لَخُلُوفُ. فَم الصائم أَطْيَبُ عِندَ اللهِ من ربيح المِسْكِ »(١٠٠) .

أصحاب الحديث يقولون: خَلُوف، وإنما هو خُلُوف، مضمومة الحاء، مضدر خَلُوف فَمُهُ يَخلُفُ خُلُوفًا إذا تغير. فأما الخَلُوفُ فهو الذي يَعِدُ ثُمَّ يُخْلِفُ.

قال النمرُ بن تَوْلَب:

جَزَى اللهُ عنى جَمْرَةَ ابنةَ نَوْفَل جَوْرَة ابنة كَوْفَل جَزَاءَ خِلُوفٍ بالخَلالةِ كَاذِب(١١)

٥٧ ــ قوله علية :

«صِيامٌ عَاشُورَاءِ كَفارةُ سَنَة »(١٢) .

عاشوراء ممدودةً ، والعامة تقصره .

ويقال: ليس في الكلام (فاعولاء) ممدود إلا عاشوراء.

هَكذا قال بعض البصريين ، وهو اسم إسلامي لم يُعْرَفُ في الجاهلية .

<sup>(</sup>۹۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۳۱/۲) ، ومسلم (۳۱/۸) ، والترمذی (۲۲۱) ، والنسائی (۱۲۰/۲) ، (۲۳۲/۲) ، وابن ماجه (۱۲۳۸) ، وأحمد (۲۲۲/۱) ، (۲۲۲/۲ ، ۲۵۷ ، ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٩١) فى الهامش : (الخلوف بمعنى الخلاف لا يصح ، لأنه لايقال خلفته الوعد ، إنما يقال أخلفته الوعد ، ونعول لا ينبنى من الأفعال ، وأما المشهور من رواية البيت :

جزى الله عنا جرة ابنة نوفل . جزاء مغل بالأمانة كاذب (٩٢) صحيح ، أخرجه أحمد (٢٩٧/٥) ، وأبو داود (٢٤٢٥) ، والبيهةي (٢٨٦/٤) ، والبيهةي (٢٨٦/٤) ، والبيهةي (٢٨٦/٤) .

### ﴿ كلمات واجبة مدها ، والعوام يقصرونها ﴾

٥٨ ـــ ومما يُمَدُّ ، وهم يقصرونَهُ قوله عَلَيْكَة :
 « اثبُث حِوَاءُ » (٩٢) .

سمعت أبا عُمَر يقول: أصحابُ الحديثِ يُخْطِئُونَ في هذا الإسم، وهو ثلاثة أُخْرُفٍ، في ثلاثة مواضع: يفتحونَ الحاءَ، وهي مكسورة، ويكسرون الراء، وهي مفتوحة، ويقصرون الألف، وهو ممدود. قال: وإنما هو حراء، قال الشاعر:

بشَوْرٍ وَمَنْ أَرسَى ثبيراً مكانه وراقِ لبرِّ فی حِــراء ونازِلِ

وكذلك قُباء لمسجد رسول الله عَلَيْكُم ، ممدود(١٤) .

٥٩ ــ قوله عَلِيْكُم :

« النَّاهَبُ بِالنَّاهَبِ رِبَا ، ۚ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۹۳) صحیح ، أخرجه أبو داود (۲۱٤۸) ، والترمذی (۳۹٤٦) ، وابن ماجه (۱۳۴) وأبو نعيم وأحمد (۳٤١/۵) ، وأبو نعيم وأحمد (۳٤١/۵) ، وأبو نعيم (۲٤١/٤) في الحلية .

<sup>(</sup>۱۲۱۶) في الحليم . (۹۶) في الهامش : (قباء ، إنما هو الموضع الذي به مسجد رسول الله عَلَيْكُم ) .

<sup>(</sup>۹۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۸۹/۲) ، ومسلم (۱۲/۱۱) ، وابن ماجه (۲۲۵۳) . وأحمد (۲۲/۱۱) ، وابن ماجه (۲۲۵۳) . وأحمد (۲۲/۱۲) ، ۳۵ ، ۶۵ ) .

قوله : (إلا هاء هاء) هي اسم فعل بمعنى حذ ، تقول : هاء درهما ، أي خذ درهما ، فدرهما منصوب باسم الفعل .

قال النووى تعقيباً على الخطابي وعيره : أكثر أهل اللغة ينكرون (ها) بالقصر ، وغلط الخطابي وعيره المحدثين في رواية القصر ، وقال : الصواب المد والفتح ، وليست بغلط ، بل هي سحيحه ، وإن كانت قليلة . انتهى .

ممدودان .

والعامة ترويه: ها وها ، مقصورين ، ومعنى هاء: خذ يقال للرجل: هاء ، وللمرأة: هائى ، وللإثنين من الرجال والنساء هاؤما ، وللرجال: هاؤمْ ، وللنساء: هاؤنَّ .

وهذا يستعمل فى الأمر ، ولا يستعمل فى النهى ، فإذا قلت : هاك قصرت وإذا حذفت الكاف مَدَدْتَ ، فكانت المدة بدلاً من كافِ المخاطبة .

#### ٠٦ \_ وفي حديث عليه :

« أَنَّهُ رَكِبَ نَاقَتَهُ القَصْواءَ يَوْمَ عَرَفَة »(١٦) .

القَصْواءُ مفتوحة القاف ، ممدودة الألف ، هي : المقطوعة طرف الأُذُن .

يُقَالَ : قَصَوْتُ البعيرَ فهو مُقْصُوًّ ، ويقالُ : ناقةٌ قَصْواءُ ، ولا يقالُ : جَمَلٌ أَقْصَى .

وأكثر المحدثين يقولون: القُصْوَى، وهو حطاً فَاحِشّ، إنما القُصْوَى نَعْتِ تأنيتِ الأَقْصَى، كالسُّفُلى، في نَعْتِ تأنيتِ الأَسْفَلِ (٩٧).

<sup>(</sup>٩٦) صحيح ، أخرجه مسلم (١٨٩/٨) ، وابن ماجه (٣٠٧٤) .

<sup>(</sup>٩٧) فى الهامش : (قوله : نعت تأنيت الأقصى خطأ ، وكذلك قوله نعت تأنيث الأسفل ، وهذا تخليط ، إنما الصواب فى الموضعين حذف نعت) .

### ﴿ أَينَ كَانَ رَبُّنَا عَزِ وَجُلِّ؟ ﴾

السمواتِ والأرضَ ؟ قال : كَانَ في عَمَاءِ ، مَا تَحْتَهُ هُواءً ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءً ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءً »

يرويه بعضُ المحدثين : في عَميَّ مقصورٌ على وزن عصاً وقفاً يريد أنه كان في عَميٌ عن عليم الخَلْق ، وليس هذا بشيء .

وإنما هو فى عَماء ممدوداً ، هكذا رواه أبو عبيد وغيره من العلماء . قال : العماء السحاب ، ورواه بعضهم فى : غمام ، وليس بمحفوظ .

وقال بعضُ أهلِ العلم: قولهُ: أين كان ربنا ؟ يريد: أين كان عرشُ ربنا ؟ فحذف اتساعاً واختصاراً ، كقوله تعالى :

﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (١٠٠) . يريد : أهل القرية .

وكقوله تعالى :

﴿ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ بِكَفْرِهِمْ ﴾ (١٠٠٠ . أي : حب العجل .

قال: ويدل على صحة هذا قوله تعالى:

<sup>(</sup>۹۸) إسناده ضعيف ، أحرحه أحمد (۱۱/٤ ، ۱۲) ، والترمذى (۳۳۰۹) ، وابن ماجه (۱۸۲) في سنده وكيع بن عدس ، لا يُعرف ، وقال الحافظ : مقبول ، ولم نجد له أى منامع فيما بين أيدينا من مراجع .

<sup>(</sup>٩٩) سورة يوسف : ٨٢ .

<sup>(</sup>١٠٠) سورة البقرة : ٩٣ .

﴿ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾ (١٠١٠ .

قال: وذلك أن السحاب محل الماء فكني به عنه.

٦٢ ــ وممّا يُمَدُّ وهِم يقصرونَهُ فَيَفْسُدُ معناه حديثُ السَّارفَيْن . (وَ أَنَّ القَيْنَةَ غَيَّتْ حَمْزَةَ فَقَالَتْ أَلَا يَاحَمْزَ ذَا الشُّرُفِ النُّواءِ)(١٠٢)

عوام الرواة: يقولون: ذا الشرف النوى. يفتحون الشين ويقصرون النوى.

وفَسَّرَهُ محمد بن جرير الطبرى(١٠٣) فقال :

النَّوى: جمع نواة يريدُ الحاجة ، وهذا وهم ، وتصحيف . وإنما هو الشُّرُفُّ النُّواءُ : جمعُ شارف ، والنُّواءُ : جمع نَاوِيةٍ وهي

٦٣ \_ ويُصَـِّحُفُونَ إيضاً في قوله عليه السلام: (أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرُفُ الجُونُ)(١٠٠).

يروونه الشُّرَف الجَوْن ، وإنما هو الشُّرُفُ الجُونُ ، مضمومة الشين ، والراء ، جمع : شارف ، والجيم من الجُون مضمومة أيضاً يريد : الإبل المسَانُ ، والجُون : السُّودُ ، شبَّه به الفِتَنَ .

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة هود: ۷.

<sup>(</sup>۱۰۲) البخاري (۱۶۹۳) ، ومسلم (۱۱۶/۱۳) ، وأبو داود (۲۹۸٦) .

<sup>(</sup>١٠٣) المفسر الشهير، صاحب التفسير العظيم، المسمى: بـ (جامع البيان في تفسير القرآن) ، وله غيرها من المصنفات الطيبة الحافلة بالعلم النافع ، مات سنة ٣١٠هـ. انظر: تاريخ بغداد (١٦٢/٢) ، البداية والنهاية (١١/٥/١١) ، تذكرة الحفاظ (٢١٠/٢) ، اللسان (٥/١٠٠) ، الميزان (٤٩٨/٣) ، وفيات الأعيان (٣٣٢/٣) . (٤٠٤) الفائق (٢٣٣/٢) ، والنهاية (٤٦٣/٢) .

وقد يُروى أيضاً : الشُّرْقُ الجُونُ ، بالقاف أى الجائية من قبل المشرق .

### ﴿ حَمْسُ يَقْتُلُنُّ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةُ ﴾

٦٤ ـــ فأما ما سبيلُهُ أَنْ يُقصرَر وهم يَمُدُّونه كقولِهِ عَلَيْكُ في الحرم:
 الأيُختَلَى خَلَاهَا ١٠٠٥ .

والحَلَى ، مقصورٌ الحَشِيشُ ، والمِخْلَى : الحديدة التي يَحْتَشُ بَها مِن الأَرضِ ، وبه سُـمُّيَتِ المِخلاةُ .

فأما الخلاءُ ، ممدودٌ ، فهو المكانُ الخالي .

٦٥ ـــ وقوله عليه السلام :

« لا ثِنَى في الصدقة »(١٠٠١ .

مُقصورٌ مكسورٌ الثاءِ ، أى لا تُؤخَذُ في السنة مَرَّتَيْن ، قاله : الأصمعي . ومن رواه : «لا ثَنَاءَ في الصدقة »(١٠٧٠ ممدوداً يذهبُ إلى أن من تصدق على فقير طلَبَ المدح والثناء ، فقد بَطَلَ أَجْرُهُ فقد أَبْعَدَ الوَهُمَ .

#### ٦٦ \_ قوله عليه :

<sup>(</sup>۱۰۵) صحیح، أخرجه البخاری (۱۱۹/۲)، ومسلم (۱۱۹/۹)، وأبو داود (۲۰۳۰) محیح، أخرجه البخاری (۱۱۹/۲)، وأحمد (۲۱۹/۱، ۲۵۳، ۲۵۹، ۳۱۳، ۳۱۸، ۳۱۸، ۲۵۸)

<sup>(</sup>۱۰٦) ضعیف ، زهر الفردوس (۲٤٤/٤) فی سنده الحسن بن الحسن بن الحسن س علی ، قال الحافظ : مقبول التقریب (۱٦٤/١) ولم نجد له أی متابع . (۱۰۷) الفردوس (۷۸۱٤) لأبی شجاع الدیلمی .

« المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعي وَاحِدٍ » (^' ِ' ` .

مكسورُ الميمِ ، مقصورٌ لا يُمَدُّ المِعَى .

والمعنى أنه يتناول دون شبعه ، ويؤثر على نفسه ، ويُبقى من زادِدٍ لغيرهِ .

٦٧ ــ ومن هذا الباب حديثه الذي يُروى :

«أَن جبريل أَتَى الْنبي ﷺ عند أَصْاةِ بني غِفارٍ (١٠٩) .

أَضَاة على وَزِنِ قَطَاة ، يَقَالُ : أَضَاةٌ ، وَأَضاً، كَمَا قَالُوا : قَطَاةً وَقَطاً . والعامة تقول : أضاءة ممدودة الألف ، وهو خطأ (١١٠) .

# ﴿ ثَلَاثَة لا يكلمهم الله يوم القيامة ﴾

٦٨ ــ قوله ﷺ :

« تحمّسٌ لَا جناح عَلَى مَن قَنلَهُنَّ فِي الحلِ والْمَويِّ . الْحِدَأَةُ ﴾ (١١١) .

ِ العامَّةُ تقولُ الحَدَاةُ. مفتوحةُ الحاءِ ، ساكنةُ الألفِ ، وَإِنَّمَا هي

<sup>(</sup>۱۰۸) صحیح ، آخرجه البخاری (۹۲/۷) ، ومسلم (۱۱ $\chi$ ) ، والترمذی (۱۸ $\chi$ ) ، وابن ماجه (۳۲۵) ، وأحمد ( $\chi$ ) ، ۲۱ $\chi$  ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۱٤٥ ، ۱۲۵ ، ۳۲۳/۳) .

<sup>(</sup>۱۰۹) صحیح، أخرجه مسلم (۱۰۵/۱)، وأبو داود (۱۲۷۸)، والنسائل (۱۰۲/۲).

<sup>.</sup> (١١٠) في الهامش : (قال الأصمعي : الأضاة الماء المستنقع من سيل ، أو غيره ، وقال غيره : الأضاة : عين صغيرة) .

<sup>(</sup>۱۱۱) صحیح، أخرجه مسلم (۱۱۵/۸)، وأبو داود (۱۸٤٦)، والنسائم (۱۹۰/۵)، وابن ماجه (۳۰۸۸)، وأحمد (۱۸۲۸، ۳۷).

الحذأة مكسورة الحاء ، مهموزة (١١٢) .

٦٩ ــ قول عائشة رضي الله عنها :

«طَيَّبُتُ رسولَ اللهِ عَلِيَّ لَحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ (١١٣) .

مضمومة الحاءِ ، وَالحُرْمُ وَالإِحْرَامُ ، فأما الحِرْمُ بكسر الحاء ، فهو بمعنى الحرام . يُقالُ : حِرْمٌ ، وَحَرامٌ ، كما يُقالُ : حِلَّ وَحَلالٌ . بعنى الحرام . يَقَالُ : حِرْمٌ ، وَحَرامٌ ، كما يُقالُ : حِلَّ وَحَلالٌ . بعنى الحرام . وقوله عَلَيْتُهُ :

« لَا يُعْضَـٰ لُ شَـجَرُهَا وَلَا يُحْبَطُ إِلَّا الإِذْخِرَ »(١١٠) .

مكسور الأول .

والعامة تقول : الأُذْحر مفتوح الأول ، وإنما هو الإذْخِرُ .

٧١ ــ ومثله قوله عَلَيْكَ : (الإثمد) في قوله عَلَيْكَ : « عليْكُمْ بِالْإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ » (١١٥٠ .

٧٢ ـــ قوله عَلِيْكَ :

« أرب مالهٔ » (۱۱۱۱ .

(١١٢) في المطبوعة : (غير ممدودة مهموزة) .

(۱۱۳) صحیح ، أخرجه المخاری (۱۲۸/۲) ، ومسلم (۹۸/۸) ، وأبو داود (۱۲۲) ، والترمذی (۹۲۰) ، والنسائی (۱۳۲/۰) .

(۱۱۶) صحبح، أخرجه البخارى (۱۱۲/۲)، ومسلم (۱۳۰/۹)، وأبو داود (۲۰۳۱) (معنى الحديث): لا يقطع شجر مكة وذلك لحرمتها، والإذخر هو نبت. معروف ا طيب.

(۱۱۰) صحبح سواهده ، أخرجه ابن ماجه (۳۶۹٦) ، والحاكم (۲۰۷/٤) ، والبغوى (۲۰۷/۳) في شرح السنة ، من حديث جابر ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند السرمدي (۲۱۲۲) ، وهال : حسن غريب ، وأحمد (۲۷٤/۱) ، وشاهد من حديث معند بن هوده عند أني داود (۲۳۷۷) ، وأحمد (۲۷۲/۳) ، ۹۹۹ - ، ، ه) .

و (الإثماء) هو الكحل الأسود .

(١١٦) سبيع ، أحرجه البخارى (١٣٠/٢) ، ومسلم (١٧٣/١) ، وأخملك

يروى على وجوه :

إحداها : أَرِبٌ مَالَهُ ومعناه : أنه ذو إرْبٍ ، وخبرة ، وعلم . ويروى : أَرِبَ مَالَهُ ومعناه : احتاجَ فمالَهُ ، وقال بعضهم معناه : سَـقَطَتْ أَعضاؤهُ وأُصيبتْ .

ويروى: أَرَبٌ مَالَهُ يريد أَرَبٌ من الآرابِ جاء به و (ما) صلة . وهذا فى حديث : يروى أن رجلا اعترض النبى ﷺ ليسأله فصاح به الناس ، فقال عليه السلام غند ذلك هذا القول

٧٣ ــ قوله ﷺ في المدينة :

«مَنْ أَخْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوى مُخْدِثًا »(١١٧) .

الوَجْهُ أَنْ يُقالُ مُحْدِثاً بكسر الدال ، وقد يُحْتَملُ أَنْ يُقالُ مُحْدَثاً بفتحها ، والأول أجود .

٧٤ ــ ونظير هذا قوله عَلَيْتُهُ :

ف قصة إبراهيم ابن القبطية :\_\_

«إِنَّ لَهُ مُوْضِغاً فِي الجَنَّةِ »(١١٨).

يُروَى عَلَى وَجْهَيْنِ: مُرْضِعاً ، من أَرْضَعَتِ المرأةُ فهى مُرْضعٌ . والمُرضعُ : ذاتُ اللّبن . فأمَّا المُرْضِعَةُ فهى التي لها وَلَدٌ . ويروى أيضاً : مَرْضَعاً مفتوحة الميم ، أى رضاعاً .

<sup>(£1</sup>A/0) =

<sup>(</sup>۱۱۷) صحیح ، آخرجه البخاری (۱۲۰/۹) ، ومسلم (۱٤۰/۹ ــ ۱٤۱) ، وأبو داود (۱۲۰/۱ ـ ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>۱۱۸) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲۵/۲) ، وابن ماجه (۱۵۱۱) ، وأحمد (۱۲۸/۲) . (۲۸٤/٤)

٧٥ ــ قوله علية :

«لَبَيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ »(''') .

إِنَّ مكسورة الأُلف أحسن .

ورواية العامة «أنَّ الحَمْدَ، مفتوحة الألف.

أخبرني أبو عُمَر عن أبي العباس ثعلب قال :

مِن قال : أن بفتح الألف خَصَّ ، ومن قال : إن بكسر إِنَّ عَمَّ .

٧٦ ـــ وفي قصة سَوْق الهَدْي أَنَّ الأَسْلَمِيُّ قال :

أَرَأَيتَ أَنْ أَزْحِفَ عَلَى منها شَىءٌ ؟ قال : «تَنْحَرُها ، ثُمَّ تَصَبُغُ لَعْلَها - فى دمها - ثُمَّ اضر على صَفْحَتِها ، وَلَا تَأْكُلُ منها أَنْتُ ، ولَا أَحَدُ من أَهْل رُفْقَتِك »(١٢٠)

يرويه المحدثون : أَزْحَف . والأجودُ أن يقال : أَزْحِف ، مضمومة الألف ، يقال : زَحَفَ البعيرُ ، إذا قام من الإعياء ، وَأَزْحَفَهُ السَّفَر .

وإنما منعه أَهْل رُفْقَتِهِ أَن يأكلوا منها شيئاً ، لئلا يتخلوه ذريعة إلى نحرها .

٧٧ — وفي حديث سعد [بن أبي وقاص](١٢١) حين قيل له : إن فلاناً

<sup>(</sup>۱۱۹) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۷۰/۲)، ومسلم (۸۸/۸)، وأبو داود (۱۸۱۲)، والترمذی (۸۲۰)، والنسائی (۱۵۹/۰)، وأبن ماجه (۲۹۱۸)، وأجمد (۱/۲۲، ۲۹۷).

<sup>(</sup>١٢٠) صحيح ، أحرجه مسلم (٧٧/٩) ، وأبو داود (١٧٦٣) ، وأحمد (٢١٧/١) . وهذا الحديث سقط من المخطوطة ، وأثبتناه من الهامش ، وفيه (ليس في أصل الشيخ) ثم ذكر الحديث كما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٢١) ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة ، وأثبتناه من المطبوعة .

ينهي عن المتعة فقال:

« تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٍّ ، وَفُلانٌ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ » (٢٢٠) .

يريد بالعُرُشِ ؛ بيوتَ مكَّةَ ، جَمعُ عَرِيش .

يريد : أنه كان كافراً ، وهو مقيمٌ بمكَّةَ ..

وبعضهم يرويه وهو كافر بالعَرْشِ، وهو غلط.

٧٨ \_ في حديث أبي بُرْدة بن دينار في الجَذَعَةِ التي أُمَرَهُ عليه السلام أَنْ يُضَـّحي بها قال:

«وَلَا تَجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، (١٢١) .

تَجزى ، مفتوحة التاء من : جَزَى عنى هذا الأمر ، يَجزِى عنى : أي يقضى ، يريد : أنها لا تقضى الواجب عن أحد بعدك .

فَأُمَّا قُولُكَ: أَجْنِرَأَتِي الشيءُ مهموزاً ، فمعناه : كفاني .

٧٩ ـــ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

«اصْبَحَ لَمَنْ أَخْرَمْتَ لِلَهُ (١٢١٠) .

يرويه أكثر المحدثين: أُضَّحَ ، مقطوعة الألف ، مفتوحتها ، وهو غلط ، والصواب : اضَّحَ أَى : ابرُز للشمس ، وأما أُضْحَ فإنما هو : من أُضْحَى يُضحى ، كما قيلَ : أمسى . يُمْسِى .

٨٠ ـــ وفى قصة صفية بنت حُينى رضى الله عنها حين قيل للنبى عَيْلِيَّةِ
 يَوْمَ النَّفْرِ ، إنها قَدْ حَاضَتْ فقال :

<sup>(</sup>۱۲۲) صحيح ، أخرجه مسلم (۲۰٤/۸) ، وأحمد (۳۸۰/۳) .

<sup>(</sup>۱۲۳) صحیح ، أخرجه مسلم (۱۱۵/۱۳) ، والترمذی (۱۵۶۶) ، والنسائی . (۲۲۳/۷) ، وابن ماجه (۲۱۵۶) ، وأحمد (۷۷/۵) .

<sup>(</sup>۲۲۲/۷) ، وابن ماجه (۱۲۵۶) ، واحمد (۲۲۲۷). (۱۲۶) أوردته كتب الغريب ، الفائق (۳۳٤/۲) ، النهاية (۷۷/۳).

«عَقْرَى حَلْقَى ، وَمَا أَراها إِلَّا حابسَتَنَا »(١٢٠٠ .

أكثر أصحاب الحديث يقولون : عَقْرَى ، وَحَلْقَى عَلَى وَزِنِ غَضْبَى ، وَعَطْشَى .

قال أبو غبيد: وإنما هو عَقْراً حُلْقاً عَلَى معنى الدعاءِ. معناه: عَقَرَها اللهُ وحَلَقَهَا . وَحَلَقَها : عُقرَها يعنى عَقَرَ جَسَدَها ، وحَلَقَها : أُصابَها بوجع في حَلْقِها .

قال أبو سليمان: وقال غيره: العربُ تقولُ: لأُمَّهِ العَقْر، والحَلْقَ، أي ثكلته أمه، فتحلِقُ شعرَها، وهي عاقِرٌ لا تَلِلُد.

وروى على بن خشرَم عن وكيع بن الجَرَّاح (١٢١٠). قال : قوله : حَلْقَى ، هي المشوَّومةُ . والعَقْرَى : التي لا تلِدُ من العُقْر . قال الخليل (١٢٧٠) : يُقالُ امرأةٌ عَقْرَى وَحَلْقَى : تُوصَفُ بخِلافِ وشُـوُّم . قال الليث صاحبه : إنما اشتقاقها من أنها تَحْلِقُ قَوْمَها ، وتعقرهم أى تستأصِلُهم من شُوْمِها (١٢٨).

<sup>(</sup>۱۲۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۷٤/۲) ، ومسلم (۱۵۳/۸) ، وابن ماجه (۲۰۷۳) ، وأحمد (۲۸۲، ۱۷۵ ، ۲۲۲ ، ۲۵۳ ، ۲۲۳) .

<sup>﴿</sup> ١٢٦) الإمام ، المحدث ، الثقة العابد ، حديثه في الكتب السنة ، له كتاب الزهد مطبوع ، مات سنة ١٩٦هـ . انظر : التذكرة (٣٠٦/١) ، الحلية (٣٦٨/٨) ، العبر (٣٠٤/١) ، الميزان (٣٣٥/٤) ، تاريخ بغداد (٤٦٦/١٣) .

<sup>(</sup>۱۲۷) هو الخليل بن أحمد الفراهيدى ، عاش زاهداً ، وهو المؤسس الحقيقى لعلم النحو العربى ، كان يحج سنة ، ويغزو سنة ، وهو مبتكر علم العروض ، مات سنة ١٧٥ هـ . انظر : النجوم الزاهرة (٣١١/٣) ، مرآة الجنان (٣٠٣/١) ، ابن خلكان (٢٠٦) . انظر : النجوم الزاهرة (رواه الأصمعى كما رواه المحدثون ، وأنشد لبعض أهل الجاهلية : ألا قومى إلى عقرى وحلقى .

٨١ ــ وقوله عَلَيْكُ :

«إِذَا ٱللَّهِ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ»(١٢٩) .

عُوامٌّ الرَّواةِ يقولُون : إذا اتَّبَعَ بتشديد التاء ، على وزن افْتُعِلَ . وإنما هُو اتَّبَعَ ، ساكنة التاء على وزن أَفْعِلَ ، من الإتباع .

ومعناه إذا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيُحتَلْ .

#### ٨٢ ـــ قوله عَلَيْكُهُ :

« تَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ريوْمَ الْقِيَامَةِ ». فذكر « الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجرةِ » (١٣٠ . المُنَفِّق : مُشَـدَّدَة الفاء أَجودُ ، يريدُ : المُرَوِّج لها ، من النَّفاقِ . فأمَّا المُنْفِقُ : ساكنة النون ، فَإِنَّهُ يُوهمُ مَعْنى الإنفاقِ .

٨٣ ـــ في حديث عثمان ـــ رضي الله عنه ـــ :

﴿ لَا تُكَلِّفُوا الْأُمَةَ غيرِ الصَّنَاعِ كَسُباً ، فَإِلَّهَا تَكسِبُ بِفَوْجِهَا ﴾(١٣١) .

والصَّنَاع: خفيفةُ النونِ: التي تصنعُ بيدها ، ضِدّ الخَرْقاءِ التي لا تصنعُ .

لا تصنعُ . يُقالُ : رَجُلٌ صَنَعٌ ، وامرأةٌ صَنَاعٌ . قال الحُطيئةُ :

<sup>(</sup>۱۲۹) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲۳/۳) ، ومسلم (۲۲۸/۱۰) ، وابو داود (۳۳٤٥) ، والترمذی (۱۳۲۳) ، والنسائی (۳۱۹/۳) ، وابن ماجه (۲٤٠٣) ، وأحمد (۳۲۵/۲) ، والبهقی (۲۲۰/۲) ، والبهقی (۲۲۱/۲) ، والبهقی (۲۱/۲) ، والبهقی (۲۱/۲) ، والبهقی (۲۱/۲) ، والبهقی

<sup>(</sup>۱۳۰) صحیح ، أخرجه مسلم (۱۱٤/۲) ، وأبو داود (٤٠٨٧) ، والنسائى (۲۲۰/۷) .

<sup>(</sup>١٣١) أخرجه الإمام مالك (٩٨١) في الموطأ ، في باب الاستئذان .

#### هُمُ صنعوا لجارِهم وَلَيْسَتْ يَدُ الحَرْقاءِ مِثْلَ يَـدِ الصّناعِ

وروايةُ العامةِ غير الصنّاع مُثَقَّلَة النون ، لا وَجْهَ لها .

٨٤ ــ وفي حديث الحجاج بن عمرو(١٣١):

« مَا يُذْهِبُ عني مَذِمَّةَ الرَّضاعِ؟» قال: « غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ »(١٣٢).

مَذِمَّة بكسرِ الذال : أُجُوَدُ ، من الذمام ، وَمَذَمَّة : بفتحها من الذَّم .

٥٥ ــ قوله عَلَيْكُ في قصة دُرَّة بنت أبى سلمة :
 «أَرْضَعَتْنِي ، وأباها ثُونِيَةُ »(١٢١) .

أخبرنا ابن الأعرابي عن عباس الدوري قال:

سألت يحيى بن معين عن حديث أم حبيبة : هل لك في درة بنت

(١٣٢) كذا بالمخطوطة ، والمطبوعة على السواء (الحجاج بن عمرو) أما الوراد في كتب السنن الحجاج الأسلمي ، وهو غير ابن عمرو ، والله أعلم .

(۱۳۳) أخرَجه أحمد (۲۰۰۶) ، وأبو داود (۲۰۹٤) ، والترمذى (۱۱٦٣) ، والنسائى (۲۰۸۲) ، والطبرانى (۲۱۹۹) والنسائى (۲۰۸۲) ، والطبرانى (۳۱۹۹) فى الكبير والبخارى (۲۸۰۹) فى التاريخ الكبير وفى سنده الحجاج بن الحجاج الأسلمى ، قال الحافظ : مقبول ، ولم أجد له فيما بين يدى أى متابع ، والله أعلم .

#### [معنى الحديث]:

آئى أئى شيء يزيل عنى الحق ، والحرمة التي يذم مضيعها ، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة ، حتى أكون قد أديته كاملاً ، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبى شيئاً سوى أجرتها ، وقوله غرة أي : مملوك .

(۱۳۶) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲/۷) ، ومسلم (۲۷/۱۰) ، وأبو داود (۲۰۵۲) ، وابن ماجه (۱۹۳۹) ، وأحمد (۲۹۱/۲ ، ۳۰۹ ، ۴۲۸) . أبي سلمة ؟ فقال : «أَرْضَعَتْنِي ، وَأَبَاهَا ثُوَيْبَة » فقلت ليحيى: «أَرْضَعَتْنِي ، وَإِبَاهَا «أَرْضَعَتْنِي ، وَأَبَاهَا ثُويْبَة » . فأبي وقال : «أَرْضَعَتْنِي ، وَأَبَاهَا ثُويْبَة » . يريد أنها ابنة أخيه من الرضاعة .

٨٦ ــ حديث عبد الله بن عمرو في إتيان النساء في أدبار هن فقال : « تِلكَ اللُّوطيّةُ الصغرى » (١٣٠٠ .

رواه بعض أصحابنا تلك الوَطَّأَةُ للصغرى ، وهو خطأ فاحش وفيها ما يُوهُم إباحة ذلك الفِعْلَ .

وإنما هو: «تلك اللُّوطيّة الصغرى» على التشبيه له بعمل قوم لوط.

٨٧ \_ حديث ابن النُسنيَّب:

«وَهَمَ ابنُ عباس ـــ رضَى الله عنه ـــ فى تزويج مَيْمُولَةَ ،(١٣١) . يُقالُ : وَهَمَ الرَّجُلُ إِذَا ذَهَبَ وَهَمُّهُ إِلَى الشيءِ .

وَوَهِم فيه : مكسورة الهاء ، إِذَا غَلِطَ وَأُوْهَمَ : إذا أسقط .

۸۸ ـــ ومن هذا حديث ابن عباس ـــ رضى الله عنه ـــ : وأن رسول الله عليه سجد للوهم ، وهو جالس (۱۳۷) .

<sup>(</sup>۱۳۵) إسناده حسن ، أخرجه أحمد (۱۸۲/۲ ، ۲۱۰) من حديث عمرو بن شعيب عن الله عن جده .

<sup>(</sup>۱۳۲) أخرجه أبو داود (۱۸٤٥) وفي سنده رجل لم يسم .

<sup>(</sup>۱۳۷) لم أجده بهذا اللفظ ، لكن أخرجه البخارى (۲/۵۸) ، ومسلم (۹٥/٥) ، والترمذى (۲۸م) ، والسائى (۳٤/۳) ، وابن ماجه (۱۲۰۷) كلهم من حديث عبدالله ابن بحينة ، وليس فيه ذكر كلمة (الوهم) . وأخرجه البخارى (۸۷/۲) ، ومسلم (٦٩/٥) ، وأبو داود (١٠١٥) ، والترمذى (٣٩٥) ، والنسائى (٣٣/٣) . كلهم من حديث أنى هريرة ، وليس في ذكر كلمة (الوهم) والله أعلم .

أى للغلط. يُقالُ: وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً. متحرِّكة الهاءِ، مثل وَجلَ ، يَوْجَلُ ، وَجلًا .

# ﴿ أَيْهِمَا أُصِح : وهل ، أم وهم ؟ ﴾

٨٩ ـــ فأما قولُ عائشة ـــ رضى الله عنها ــ حين ذُكِرَ لها قول ابن عمر ـــ رضى الله عنهما ـــ قَتْلَى بَدْرٍ : «وَهَلَ ابنُ عُمرَ »(١٣٨) .

فمعناه: غلط.

يَقَالَ : وَهَلَ الرَّجُلُّ يَهِلُ وَهُلَّا إِذَا غَلِطٌ ، ويُقَالُ : ذَهَبَ وَهُلَى إِلَى كذا ، أى : وَهْمَى . فأما وَهِلَ بكسر الهاء فمعناهُ : فَزِعَ . يُقالُ وَهِلَ يَوْهَلُ وَهَلًا .

٩٠ ــ حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَه : مَا هَذِهِ الفَتْوَى الَّتِي شَعَبَتِ النَّاسَ)(١٣١٠ . أى : فَرَّ قَتْهُمْ .

كان شُعْبَة (١٤٠) يرويه: شَعَبَت بالغين معجمة، وهو غَلَطٌ. والصوابُ بالعين غير معجمة .

<sup>(</sup>۱۳۸) صحیح ، أخرجه مسلم (۳۳٤/٦) ، وأبو داود (۳۱۲۹) ، موالنسائي . (14/8)

<sup>(</sup>۱۳۹) صحيح ، أخرجه مسلم (۲۲۹/۸) ، وأحمد (۲٤٢/۱) .

<sup>(</sup>١٤٠) هو شعبة بن الحجاج ، ثقة ، حافظ ، متقن ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة ١٦٠ هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢٦٤/٩) ، والتهذيب (٣٤٥/٤) ، والتقريب 1. (201/1)

### ﴿ حكم من قتل نفساً بالمعاهدة ﴾

٩١ ــ قوله عَلَيْكُم :

« مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رائحةَ الجَنَّةِ » (١٤١٠ .

أكثرُ المحدِّثينَ يروونه: لم يَرِحْ مكسورة الراء ، ورواهُ بَعْضُهُمْ : لم يُرِحْ . وأجودُها لم يَرَحْ مفتوحة الراء ، من رِحْتُ أَرَاحُ إِذَا وَجَدْتَ الريحَ .

٩٢ ــ قوله في حديث الجنين :

(كيفَ أَعْقِلُ مَنْ لا شَـرِبَ، وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمَثُلُ ذَلَكَ يُطَلُّ ، ''''

عامَّةُ المحدثين يقولونَ : بَطَلَ من البُطَّلان .

ورواهُ بَعْضُهُم : يُطَلَّ أَى : يُهْدَرُ ، وَهَوْ حَيِّدٌ في هذا الموضع . يُقالُ : طُلَّ دَمُ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَ هَدَراً ، وَدَمَّ مَطلولٌ .

قال: الشُّنْفَرَى:

# إِنَّ بالشَّعْبِ الذي دونَ سَـلْعِ لَا يُطَــــلُّ وَمُـــهُ مَا يُطَــــلُّ وَمُـــهُ مَا يُطَــــلُّ

(۱٤۱) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲۹) من حدیث عبد الله بن عمرو ، وأخرجه أحمد (۱۲۷، ۳۸ ، ۶۸ ، ۵۰ ، ۵) ، وأبو داود (۲۷۲۰) ، والنسائی (۲۷۲۸) ، والنسائی (۲۷۲۸) ، والدارمی (۱۳۰۲) من حدیث أبی بکرة ، والترمذی (۲۱۸۷) ، وابن ماجه (۲۱۸۷) وقال الترمذی : حسن صحیح ، من حدیث أبی هریرة . (۱۲۲) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۷۰/۷) ، ومسلم (۱۷۹/۱۱) ، وأبو داود (۲۵۲۸) ، والترمذی (۱۲۳۲) ، والنسائی (۸/۸۱ – ۶۹) ، وابن ماحه (۲۲۳۹) ، وأحمد (۲۲۲۹) ، وأحمد (۲۷۶/۲) ، وابن ماحه (۲۲۳۹) .

### ﴿ حكم سعد رضى الله عنه ﴾

٩٣ \_ فى قصة بنى قريظة أنه عَلِيكَ قال لسعد \_ رضى الله عنه \_: « لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلكِ » (١٤٣) .

يرويه بعضهُم بِحُكْمِ المَلَك ، والأول أجودُ لأنَّ المَلِك هو اللهُ عز وجل والحكمُ له .

وَمَنَ قَالَ : الْمُلَكُ أَرَادُ الْحُكْمَ الذِّي أُوحَاهُ إِلَيْهُ الْمَلَكُ .

أى : أدَّاهُ عن اللهِ عز وجل .

٩٤ ـ وفي هذه القصة:

(لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ فوق سبعةِ أَرْقِعَةٍ)(النا) بالقاف.

يريد: السموات.

ومن قال : أَرْفِعة ، بالفاء ، فقد غلط .

٩٥ \_ حديث يزيد بن طارق أن النبي عَلَيْكُ قال:

(مَا مِنْ أُحدٍ إِلَّا وَلَهُ شَـيْطَانٌ) فقيل : وَلَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قال : «وَلِي ، إِلَّا أُنَّ اللهَ عز وجل أِعاننِي عَلَيْهِ فَأَسْلَم »(١٤٠) .

عامة الرواة يقولون: فَأَسْلَمَ على مذهب الفعل الماضى، يريدون .. أن الشيطان قد أسلم إلا سُفيانَ بن عيينة فإنه يقول: فَأَسْلَمُ : أَى سَلَمَ مِن شَرِّو، وكان يقول: الشيطانُ لايُسْلِمُ .

<sup>(</sup>١٤٣) صحيح ، أخرجه البخارى (٨٢/٤) ، ومسلم (٩٤/١٢) ، وأحمد (٢٢/٣) ، (١٤٢/٦) .

<sup>(</sup>١٤٤) غريب الحديث (١٤٤).

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح ، أخرجه مسلم (١٥٨/١٧) ، وأحمد (٣٨٥/١) ، وهو ليس من حديث يزيد بن طارق .

### ﴿ حوف أبى طالب من العار ﴾

٩٦٠ في قصة موت أبي طالب أنه قال:

«لَولَا أَنْ تُعَيِّرنِي قُرَيْشٌ ، فتقول : أَذْرَكَهُ الجزَعْ لاَٰقَرَرْتُ بها عَيْنَكَ »(۱۲۱۰ . كان أبو العباس ثعلب يقول : إنما هو الخَرَعُ ، يعنى الضَّعْفَ ، والخور(۱۲۷۰ .

٩٧ ــ قولُهُ عَلَيْهِ السلامُ :

«إِنَّ من عبادِ اللهِ لأَنَاساً ، مَا هُمْ بأنبياء ، ولا شُهداءَ ، يَعْبِطُهُمْ النَّبياءُ والشهداءُ» ، قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ قال : «قَوْمٌ تَحابُوا برُوحِ اللهِ عز وجل ((۱۲۸) .

الراءُ من الروح مضمومة ، يريدُ القرآن .

ومنه قوله تعالى :

﴿ وَكَذَٰلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِنَا ﴾ (''') .

٩٨ ــ ومن قوله ، عليه السلام :

(١٤٦) صحيح ، أخرجه مسلم (٢١٦/١) ، والترمذى (٣٢٤١) ، وأحمد (١٤٦) .

(۱٤۷) وممن ذهب إلى ذلك: الهروى فى الغربيين ، وشمر ، ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشرى ، قال القاضى عياض رحمه الله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب ، قالوا: والخرع هو الصعف ، والخور: انظر شرح النووى على مسلم ،

(۱٤۸) أخرجه ابن قدامة (٥٥) فى المتحابين فى الله ، وفى سنده انقطاع من حديث عمر رضى الله عنه ، وأخرجه أحمد (٣٤٣/٥) ، والطبرانى (٣٤٣٣) فى الكبير بنحوه ، من حديث أبى مالك الأشعرى ، وفى سنده شهر بن حوشب .

(١٤٩) سورة الشورى : ٥٢ .

«فَينبِتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ»(١٥٠٠). الحِبَّةُ مكسورةُ الحاء: بُذُورُ البَقْلِ والنباتِ. فأما الحِنْطَةُ ونَحْوُها فهو الحَبُّ لا غير.

### ﴿ حرمت الخمر بعينها ﴾

٩٩ ـــ قول ابن عباس ـــ رضى الله عنه ـــ:

«حُرِّمَتِ الحَمْرُ بِعَيْنِها ، والسَّكُرُ مِن كُلِّ شَرابٍ » (۱°۱۰) .
يرويه عوامٌ المحدثين : والسُّكْر مِن كُلِّ شرابٍ ، مضمومة السين فيبيحُونَ به قليلَ من السَّكر ، والصواب أن يقال : السَّكر مفتوحة السين والكاف . كذلك رواه أحمد بن حنبل ومعناه : المُسْكِر من كلِّ شرابٍ .

قال الشاعر:

بِئْسَ الصُّحاةُ وَبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُمَ الشَّرِبُهُمَ الشَّكَرُبُهُمَ إِذَا جَرِى فِيهِ المُسزَّاءُ ، والسَّكَرُ

<sup>(</sup>۱۰۰) صحیح ، أحرجه البخاری (۱۲/۱) ، ومسلم (۲۳/۳) ، والترمذی (۲۷۲٤) ، وابن ماجه (۴۳۰۹) ، وأحمد (۲۷۲/۲ ، ۲۹۳ ، ۳۵۵) ، (۳/۵ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۰ ) . قوله (الحمیل) أی الطین ، الذی یأتی به السیل . (۱۵۱) أحرحه النسائی (۲۲۱/۸) ، وأحمد (۲/۲۰) من أكثر من طریق .

### ﴿ حكم نظر الفجاءة ﴾

١٠٠ \_ حديث جرير \_ رضى الله عنه \_ قال :

«سألت رسول الله عَلَيْكَ عن نَظَرِ الفُجَاءَةِ ، فَأَمْرَ فَي أَنْ أَطْرِقَ ، بَصَرى »(١٠٠٠ .

هكذا يرويه أكثر الناس .

وأخبرنا ابن الأعرابي عن عباس الدوري عن يحيى بن معين (١٥٢) ال :

إنما هو: ﴿ أَمْرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَوِي ﴿ ١٠٠١ .

### ﴿ مَا يَنْبَغَى أَنْ يَهْمَزُ ، والعوام لا يَهْمُوزُنَّهُ ﴾

#### ١٠١ ــ في الحديث:

أن رسول الله عَلِيْ قَال لبنى ساعدة : « من سيد كم؟ » قالوا : جَدُّ ابنُ قيسٍ وَ إِنَّا لِنزِنَّهُ عَلَى ذلكَ بشيءٍ من البخل ، فقال : « وَأَيُّ ذاءِ أَدُوى مِنَ الْبُحْل » ( ( ) . ) .

<sup>(</sup>۱۰۲) صحیح ، أخرجه مسلم (۱۳۹/۱۶)، وأبو داود (۲۱٤۸)، والترمذی (۲۹۲۲)، والترمذی (۲۹۲۲)، وأحمد (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>۱۰۳) ثقة ، حافظ ، مشهور ، إمام الجرح والتعديل ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة ۲۳۳ هـ . انظر : تاريخ بغداد (۱۷۷/۱۱) ، التهذيب (۲۸۸/۱۱) ، سير أعلام البلاء (۷۷/۱۱) ، التقريب (۳۰۸/۲) .

<sup>(</sup>۱۵٤) انظر رقم (۱۵۲) .

<sup>(</sup>۱۰۰) صحیح ، أحرجه البخاری (۱۱۱/۶) ، (۲۱۸/۰) موقوفاً علی جابر ، وأحمد (۲۱۸/۳) ، والطبرانی (۱۱۲۳) ، (۱۱۲۹) فی الکبیر مرفوعاً من حدیث لکعب بن مالك .

هكذا يرويه: أصحابُ الحديث لا يهمزونَهُ، والصوابُ: أَنْ يُهْمَزَ فَيُقالُ: أَدُوأً، لأَنَّ الداءَ أَصْلُهُ مِن تَأْلَيفِ دالٍ، وواوٍ، وهمزةٍ. يَقْالُ: دَاءٌ، وفي الجمع أدواءٌ، والفِعْلُ منه داءَ يَدَّاءُ دَوْءاً ، تقديره: نَامَ يَنَامُ نَوْماً، وَدَوَّأَهُ المرضُ مِثل نَوَّمَهُ.

أنشدنى أبو عمر قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي لرجل عَقّهُ ابناه (١٥٦).

### وَكُنْتُ أَرَجِيِّ بَعَدَ نُعَمَانَ جَابِـراً فَلَـوَّأُ بِالعَيْنَيْــنِ وَالْأَنْفِ جَابِـرُ

وَيُقَالُ: دَوِىَ الرجلُ يَدْوَى دَوَى. إذا كانَ به مرضٌ بَاطِنٌ. فأما الداءُ ممدودٌ مهموزٌ: فاسمٌ جَامعٌ لكلٌ مَرِض ظَاهرٍ وَبَاطِنٍ. وقال عيسى بن عمر: سمعت رجلًا يقولُ: بَرِئِتُ إليكَ من كلَّ داءِ تداؤُهُ الإبلُ.

> ١٠٢ ـــ وف الحديث : «ثَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بدر (١٥٧٠)

<sup>(</sup>۱۵۲) عقه : من العقوى ، أى خرجاً على طاعته ، وما يبنغى له من احترام وغيره . (۱۵۷) حسن ، أخرجه الترمذى (۱۰۷) وقال : حسن غريب ، وابن ماجه (۲۸۰۸) ، وأحمد (۲۷۱/۱) ، في سنده ابن أبي الزناد ، صدوق ، كما في التقريب (٤٨٠/١) .

قوله (تنفل) أي أخذ من النفل، والنفل الغنيمة .

قوله (دا النمقار) هو سيف النبي عَلِيْكُ ، وسُمي بذلك لفقرات كانت فيه .

الفاء مفتوحة ، والعامة تكسرها .

وقد حكى أيضا عن أبي العباس ثعلب : ذو الفِقار ، بكسر الفاء .

#### ١٠٣٠ \_ قوله عَلِيْكُة :

« أَنَا سَيِّدُ وَلِدِ آدَمَ وَلَا فَحْرِ » (١٥٨ ) .

ساكنة الخاء , يريدُ : أنه يذكرُ ذلك عَلَى مذهب الشكرِ والتحدُّثِ بنعمة الله ، دونَ مذهبِ الفَحْرِ ، والكِبْرِ .

وسمعت قوماً من العامَّة يقولونَ : وَلَا فَخُر ، مفتوحة الخاء ، وهو خَطاً ينقلبُ به المعنى ، ويستحيلُ إلى ضِد معنى الأولِ . أخبرنى أبو عُمَر أنبا أبو العباس ثعلب ، عن ابن الأعرابي قال : يقال : فَخِرَ الرجلُ بآبائِه يَفْخُرُ فَخْراً . فَإِذَا قُلتَ : فَخِرَ بكسر الخاءِ فَخَراً ، مفتوحتها كان معناه : أَيْفَ وأنشد :

# وتسراهُ يَفْخَـرُ أَنْ تَحُلَّ بِيوِتُهُ بِمَحَلَّةِ الزَّمِرِ القَصِيرِ عِنانا

أى : يأنفُ منه .

قال أبو العباس: ويُقال : فَخَزَ الرجل ، بالزاى معجمة ، وفايَشَ : إذا افتخرَ بالباطل ، وأنشدَ :

ولا تفخزُوا فَإِنَّ الفياشِّ بكم مُزْرِى .

١٠٤ ــ قوله عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱۰۸) صحیح ، أخرجه أحمد (7/7) ، والترمذی (779) ، وابن ماجه (188) كلهم من حدیث أبی سعید ، وفیه ابن جدعان ، وحدیثه حسن فی الشواهد وأخرجه ابن حبان (188/7) عن أبی سعید ، بسنده صحیح ، وأخرجه أحمد (188/7) من حدیث أنس ، بسند حسن ، وأخرجه الحاكم (188/7) بسند ضعیف .

« مَا أَذِنَ اللهُ لشيءِ كَأْذَنِهِ لِنَبِي يَتَعَنِّي بِالقُرْآنِ » (١٠١٠ .

الأَلف والذال مفتوحتان ، مصدر أَذِنْتُ للشيءِ أَذَناً ، إذا سمعتَ له ، وَمَنْ قال : كإذنِهِ ، فَقَدْ وَهِمَ .

١٠٥ \_ في قصة أبي عامر الذي يلقب بالراهب: \_\_

«أَنَّهُ كَانَ يدينُ الحنيفيّة ، ويدعو إليها ، فلما بلغه أَنَّ الأنصارَ بايعوا رسول الله عَيَلِيِّ تَغَيِّرَ ، وَخَبُثَ ، وَعَابَ الحنيفِيّة » .

الرواية : خَبُت بالتاء ، التي هي أخت الطاء ، والعامة ترويه : خَبُثَ ، بالثاء ، وهما قريبتان في المعنى ، إلا أن المحفوظ ، إنما هو خَبُتَ بالتاء لاغير .

قال اللَّحْيانيّ (۱۲۰ : يقال رجلٌ حبيثٌ نَبِيتٌ أَى : خسيس حقير . ١٠٦ ــ في الحديث الذي يرويه عياض بن حمار ــ رضي الله عنه ـــ

عن رسول الله عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لما أُمِرَ بتبليغ الوَحْى . قال : «اللهم إن آتهم به يفلغ رأسى ،اكما تفلغ العترة »(١٠٦١)

أي : يشق رأسي من الفلغ وهو الشُّقُّ .

ومن قال : يُقْلَع ، فقد صَـحَّفَ .

فأما قوله : «يُتْلَغُ رأسي »(١٦٢) . فإنه من حديث آخر .

### ١٠٧ ــ وفوله عَلَيْهُ حين رأى الملك:

<sup>(</sup>١٥٩) صحيح، أخرجه أحمد (٢٥٠/٢)، والبخارى (٢٣٦/٦)، ومسلم (٢٩٩٦). (١٦٥) . (١٦٠) هو أبو الحدن على بن حازم، معاصر للفراء، أخذ عنه العلامة أبو عبيد، انظر: معجم الأدباء (١٦/١٤)، نزعة الألباء (١٧٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>١٦١) الفائق (١/٠٥٦) ، النهاية (٤/٢) .

<sup>(</sup>١٦٢) صحيح ، أخرجه أحمد (١٦٢/٤) ، ومسلم (١٩٨/١٧) .

وقوله (يتلغ) أى يشج ، ويخدش .

« فَجُئِنْتُ فَرَقاً »(١٦٣) .

صحفه بعضهم : فَجَبُنْتُ مِن الجُبْنِ ، وإنما هو : فَجُفِنْتُ ، أَى فَرِقْتُ ، وَيُقَالُ : رَجُلُ مُجُونُثُ :

### ﴿ مَا تَتَقَارَبُ فَيْهُ الرَّوايَاتُ ، وَالْمُعْنَى وَاحِدُ ﴾

١٠٨ ــ وقوله عليه :

« لا تُحَرِّمُ المَلْجَةُ ، والمِلْجَتَانِ » (١٦٠) .

وقد رويناه : الملحةُ ، والملحتان ، وفسرناه في كتابنا هذا .

## ﴿ وَمُمَا تَقَارِبُ فَيِهُ الرَّوايَاتِ وَلِا يَخْتَلُفُ لِهَا المُعَانَى ﴾

#### ١٠٩ ــ قوله عَلَيْكُمْ :

«إِنَّ شِيدًةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمٌ »(١٦٠) ويروى «من فتح جهنم» .

١١٠ ــ وقيل لخباب ــ رضى الله عنه ــ أكان رسول الله على : الله على : عرفون يقرأ في الظهر ، والعصر ؟ قال : نعم . قيل له : بم كنتم تعرفون

<sup>(</sup>١٦٣) صحيح ، أخرجه أحمد (٣٢٥/٣) ، ومسلم (٢٠٦/٢) .

<sup>(</sup>۱۶۱) صحیح ، أخرجه أحمد (۳۲۹/۱) ، ومسلم (۲۹/۱۰) ، والنسائی (۲۹/۱۰) . والنسائی (۱۰۱/٤)

قوله (الملجة) أي المصة ، يقال : ملج الصبي أمه ، وأملجته .

وقوله (الملحة) أي الرضعة الواحدة .

<sup>(</sup>۱۲۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۲/۱) ، ومسلم (۱۱۷/۰) ، وأبو داود (٤٠١) ، والترمذی (۱۵۷) ، والنسائی (۲/۹۲) ، وابن ماجه (۲۷۷) ، وأحمد (۲۲۹/۲ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۲۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، (۳/۸ ، ۳۵) ، ((7/8) ، ((7/8) ) ، ((7/8) ) . ((7/8) ) .

ذلك ؟ قال : « باضطراب لِحْيَتِهِ »(١٦١) .

وقيل: «لحييه». وكلاهما قريب.

١١١ ـــ ومن هذا النحو قوله ﷺ :

﴿ لَا يَنْبَغَى لَامُرَأُوا أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثُةِ أَيَامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ﴾ (١٦٨) . ويُروى : تَجُدّ ، وثُجِدْ ، بالحاء أجود (١٦٨) .

١١٢ ــ وقوله عليه :

﴿ لَا يُتُورَكُ فِي الْإِسلامِ مُفْرَجٌ ، وَمُفْرَحٌ ﴾ (١٦٠٠ ٪

وأكثرهما في الرواية بالجيم ، وأعرفهما في الكلام بالحاء وهو: المثقل بالدين .

١١٣ ــ قوله علية :

« ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمنٍ »(١٧٠٠ .

يُروى لايَغِلُّ ، من الغِلِّ .

(۱٦٦) صحبح ، أخرجه البخارى (۱۹۳/۱) وفيه الروايتان ، وأبو داود (۸۰۱) ، وابن ماجه (۸۲٦) ، وأحمد (۱۰۹/۰ ، ۱۱۲) ، (۳۹۵/۳) .

<sup>(</sup>۱۲۷) صحیح ، أخرجه البخاری (۹۹/۱) ، (۷۷/۷) ، ومسلم (۱۱۲/۱ ۱۱۳ ۱۱۳)، وأبو داود (۲۲۹۹) ، (۲۲۹۰) ، وابن وابو داود (۲۲۹۹) ، (۲۳۰۲) ، وابر ملحه (۲۰۸۰) ، (۲۰۸۳) ، وأحمه (۳۷/۳ ، ۱۸۶ ، ۲۶۹ ، ۲۸۱) كلهم بلفظ : (۲۸۹) .

<sup>. (</sup>١٦٨) في المطبوعة تُحُدّ ، وتُجدّ ، بالضم ، أجود .

<sup>(</sup>١٦٩) أورده البغوى فى شرح السنة (٢١٠/١٠) بدون إسناد ، ثم ذكر كلام أهل اللغة عليه .

العرجه أخرجه أبو داود (٣٦٦٠) ، الترمذى (٢٧٩٤) ، وأحمد (١٨٣/٥) ، والدارمي (٢٣٥٥) ، والطبراني (٤٨٩٠) في الكبير من طريق شعبة ، وأخرجه الشافعي (١٤/١) ، والبغوى (١١٢) في بثبرح السنة من طريق سفيان بن عيينة من حديث ابن منعود ، وابي ماجه (٢٣٠) من طريق محمد بن فضيل ثنا ليث بن أنى سليم .

قال أبو عبيد : فمن قال : يَغِلُّ بالفتح ، فإنه يَجعله من الغِلُّ ، وهو الضُّغْنُ ، والشَّحناءُ .

وَمَنْ قَالَ : يُغِلُّ ، بضم الياء ، جَعَلَهُ من الخيانَةِ ، من الإغلالِ . قال أبو سليمان : وكان أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي (۱۷۱) يرويه : يَغِل ، يجعله من وَغَلَ يَغِلُ وُغُولًا (۱۷۲) .

#### ١١٤ ــ قوله عَلَيْكَ :

« لَا تُضارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ »(١٧٢) .

يُروى : بالتخفيف ، أى لا يصيبكم ضَيَّرٌ .

وتُضارُّونَ مشددة ، من الضِّرار ، أى : لا يُضارَّ بعضُكُمْ بَعْضًا ، أَن تتنازعوا ، فتختلفوا فيه ، فيقع بينكم الضِّرارُ .

#### ١١٥ ـــ ومثله : إ

«تُضامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، وتُضامُّونَ »(١٧١) .

الأولى : خفيفة من الضَّيْمِ ، والأخرى : مشددة من التضَّامِّ ، والتداخُل .

<sup>(</sup>۱۷۱) مشهور بكنيته ، ثقة ثبت ، ربما دلس ، حديثه في الكتب الستة ، مات سنة ٢٠١ هـ . انظر: التقريب (١٩٥/١) ، التهذيب (٢/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٨٩) .

<sup>(</sup>١٧٢) بالهامش روَغُلَ بالتحفيف معناه : دخل ، ومنه الواغل ، ويقال : أوعل ، أي . أدخل ، ولاوجه للدخول في هذا الحنر) .

<sup>(</sup>۱۷۳) عممیع : أخرجه البخاری (۱۵۲/۹) ، ومسام (۱۰۳/۱۸) ، رأبر ..ود (۲۲۹) ، والترمذی (۲۲۹/۲) ، وابن ماجه (۱۷۷) (۱۷۸) ، وأحمد (۲۲۹/۲ ، ۲۲۹) ، (۱۷۸) ، وفی بعضها بلفظ (تضامون) .

<sup>(</sup>١٧٤) انظر: السابق.

#### ١١٦ ــ قوله عَلِيَّةُ :

«مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلأَهلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ ضَياعاً فإلىَّ »(١٧٠٠ .

ضَياعاً بفتح الضاد: مصدر ضاعَ الشيءُ يضيعُ ضياعاً. أى بما هو برَصَدِ أَنْ يضيعُ من عيالِ وذُرُيَّةٍ ، ومن كسر الضاد أراد جمع ضائع يُقالُ: ضائع وضيياع ، كما قيل: جائع وجياع ، والمحفوظ هو الأول.

#### ١١٧ ــ قوله عليه .

«عَجِبَ رَبُّكُم مَن أَلُّكُم ، وقُنُوطِكُم » (١٧١٠ .

يرويه المحدثون : من إلّكُم بكسر الألف ، والصوابُ ألّكُم بفتحها .

ِ يريد : رفعَ الصوتِ باللُّبْعاءِ .

۱۱۸ ـــ وروى بعض الرواة فى حديث عائشة ـــ رضى الله عنها ـــ: «وَالله مَا اختلفوا فى نُقْطَةٍ إِلَّا طار أبى بحظّها »(۱۷۷) .

فقال: في بقطة ، والبقطة: البقعة من بقاع الأرض. وهذا مُتَوَجِّة ، والمشهورُ: في نُقْطةٍ ، بالنون .

١١٩ \_ حديث عبادة :

<sup>(</sup>۱۷۵) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۵۰/۳) بمعناه ، ومسلم (۱۱/۱۱) بنحوه ، وأخرجه أبو داود (۲۸۹۹) بمعناه من حدیث المقدام . وأخرجه الترمذی (۲۱۲۹) بلفظه ، وسنده حسن ، وأخرجه أبو داود (۳۳٤۳) ، وابن ماجه (٤٥) من حدیث جابر ، وأخرحه أحمد (۲۸۷/۲ ، ۲۱۸ ، ۳۳۰ ، ۳۵۰ ، ۲۱۶ ، ۲۷۰) . (۱۷۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸۱) ، وأحمد (۱۱/٤ ، ۱۲) بمعناه من حدیث أبی رزین ، وفی سنده و کیع بن عدس ، مقبول ، ولم أجد له متابع ، فالسند ضعیف ، والله أعلم . (۱۷۷) الهایة (۱۲۵/۱) . "

«البُرُّ بالبُرِّ مُدْىٌ بمُدْيِ »(۱۷۸).

المُدْى غير المُدّ ، المَدى : مِكْيالٌ لأهل الشام ، والمُدّ : رُبع ِ الصَّاعِ .

١٢٠ ـــ وفي قصة تزويج فاطمة :

«أَنَّه لَمَّا بَنَى بَهَا عَلَىّٰ \_ رضى الله عنه \_ فلما أصبحت، دعا بها رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فَجَاءَتُ خَرِقةً مِنَ الحَياءِ »(''').

حرقة بالقاف أي : خجلة ، وخَرِفَة بالفاء ، غَلَطٌ لَا وَجُّهَ هَاهُنا .

١٢١ ــ في الحديث :

« مَنْ جَمَعَ مَالًا مِن نَهاوِش »(\*) .

هكذا يقول أصحابُ الحديثِ بالنون ، وهو غَلَطٌ .

إنما هو من تَهاوُش، وزنه: تفاعل، من الهَوْشِ: وهو الاختلاطُ.

١٢٢ ــ قوله:

« الحَوْبُ خَدْعَةٌ »(١٨٠) .

اللغة العالية: خَدْعَةٌ مفتوحة الخاء.

<sup>(</sup>۱۷۸) صحیح ، أخرجه أبو داود (۲۳٤۹)، والنسائی (۲۷٪/۷)، والمهقی (۲۷٪/۷) في السنز الكبرى، وله طرق أخرى كلها عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱۷۹) أخرجه الطبرانى (۱۳٦/۲٤) فى الكبير ، والحاكم (۱۵۹/۳) وفى سىده أبو يزباد المدى ، قال الحافظ : مقبول ، بعنى عند المتابعة ، وإلا فلين ضعيف .

<sup>(\*)</sup> المطالب العالية (١٧٠٨) . (١٨٠) صحيح ، أخرجه البخاري (٨/٤)

<sup>(</sup>۱۸۰) صحیح ، أخرجه البخاری (۷۸/۶)، ومسلم (۲۱۳۵)، وأبو داود (۲۲۳۲)، (۲۲۳۷)، والترمذی (۱۷۲۳)، وابی ماجه (۲۸۳۳)، وأحمد (۸۱/۱، ۹۰، ۱۱۳، ۱۲۳).

قال أبو العباس : وبلغنا أنها لغةُ النبي عَلِيْتُ ، ورواية العامة خُدْعَة . قال الكسائلُ وأبو زيدٍ : يُقالُ أيضا : خُدَعَة ، مضمومةُ الحاء ، مفتوحةُ الدال .

۱۲۳ ـــ حديث عمر ـــ رضي الله عنه ـــ:

« أَنَّهُ حَمَى غَرْزَ النَّقيعِ »(١٨١) .

النقيع: موضع بالنون، وليس بالبقيع الذي هو: مدفن الموتى المدينة.

١٢٤ ــ في الحديث:

(موتانُ الأرضِ لله ولرسولِهِ)(۱۸۲ .

يعنى المَواتُ من الأرضِ، وفيه لغتان: مَوْتان، مفتوحة الميم، ساكنة الواو. وَمَوَتان: الميم والواو متحركتان.

فأما المُوتانُ . فهو الموتُ . يُقالُ وَقَعَ المُوتان في المالِ .

١٢٥ \_ قوله عَلَيْكُ :

« مَازَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَر تُعادُّنِ "(١٨٢) .

قال أبو العباس نعلب : لم يأكل رسول الله عَلِيْكَ من تلك الشاة إلا

(۱۸۱) أخرجه البخاري (۱٤٨/۳) بلاغاً للزهرى ، وهو مرسل ، أو معضل ، كا ذكر الحافظ في النبح (٥٥/٥) ، وأخرجه أحمد (١٥٧/٢) موصولًا من حديث ابن عمر ، وسنده ضعيف ، فيه العمرى ، من الضعفاء .

رسد المسرى معاوية بن المراق المراق المراق المراق الكبرى ، في سنده معاوية بن المراق حسن ، أخرجه البيهةي (١٤٣/٦) في السنن الكبرى ، في سنده معاوية بن المشام ، قال الحافظ : صدوق له أوهام ، وانظر : إرواء الغليل (١٥٤٩) فلقد ذكر متابعاته ، وشواهده .

سابعات وسرحت ، المرجه بمعناه البخارى (١١/٦) ، وبلفظه أبو نعيم وابن السنى ف الطب، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه .

لقمة واحدة ، فلا يجوز أن يُروَى : أَكْلَةُ خيبر ، مفتوحة الألف ، كا رواهُ بعضُ أصحابِ الحديثِ ، إنما الأَكْلَةُ بمعنى : المَدَّة الواحدة من الأَكل ، والأَكْلَةُ اللَّهْمَةُ .

١٢٦ ــ وفي الحديث :

« مَنْ غَيّرَ لُخومَ الأرضَ »(١٨١٠ .

أى : حدودها ، المُعْربُون : يفتحون التاءَ .

والمُحَدِّثونَ يقولونَ : تُخوم عَلَى أنه جمع تَخْيم (١٥٠٠ .

۱۲۷ ــ وفي الحديث(۱۸۲۰ :

« إِنَّ اللهَ تعالى يُبغضُ أَهلَ البيتِ اللحمين » (١٠٠٠ .

وهو جمع اللحم ، يقال : رَجُلٌ لَحِمٌ : أَى أَكُولَ اللَّحُمِّ .

وأصحاب الحديث : يروونه : اللَّحمِيِّينَ ، وهو غلط .

١٢٨ ــ في حديث سؤال القبر:

« لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ »(١٨٨٠) .

(۱۸۶) صحیح ، أخرجه أحمد (۱۸۸۱) من حدیث علی ، (۲۱۷/۱) من حدیث ابن عباس ، (۱۹/۲) من حدیث عبد الله بن عمر .

(١٨٥) فى الهامش : (روى العلماء فمن قال : آخوم بالفتح ، قال : هو واحد ، وجمعه آخه بضمتين ، ومن قال آخوم بالضم قال : هوجم آخم بالفتح .

(١٨٦) هذا الحديث ليس في المطبوعة .

(١٨٧) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٩٧/٦) .

إ فائدة ] :

سأل رجل سفيان الثورى: أرأيت هذا الحديث ( إن الله تبارك وتعالى ليبغض أهل البيت اللحمين ) أهم الذين يكثرون أكل اللحم ؟

فقال سفيّان : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس . يعني أراد الغيبة .

(۱۸۸) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۱۳/۲) ، وأبو داود (۲۵۵۱) ، والنسائی (۹۸/٤) ، وأحمد (۴۷۵۱) ، (۲۹٦/٤) .

هكذا يقول المحدثون. والصواب: ولا اتُتَلَيْتَ، تقديره: افتعلت، أى: لا استطعت، من قولك: مَا أَلُوْتُ هذا الأمر ما أستطيعه. وفيه وَجة آخر، وهو أن يقال: ولا أَتْلَيْتَ. يدعو عليه بأن لا تُتُلِى إبله ، أى لا يكون لها أولاد تتلوها، أى: تَتَبَا ا.

۱۲۹ ــ وفي حديث عبد الله بن مسعود:  $(1^{1/9})^{-1}$  وفي حديث عبد الله بن مسعود:

البَرَدَةُ مفتوحة الراء: التَّخمةُ ، أصحاب الحديث يقولون: البَرْدَةُ ، وهو غلط.

١٣٠ ــ وفي حديث أبي هريرة :

«الرَّاوِيَةُ يومئدِ يُسْتَقَى عَلَيْهَا ، أُحَبُّ إِلَى من لاءِ ، وشاء »(١٩٠).

و كذا يرويه المحدثون : وإنما هو من ألآء تقديره ألْعَاء ، وهي الثيرانُ وإحداها لأَيِّ ، تقديره : لَعاً ، مثل قَفاً ، وَأَقفاء .

١٣١ ــ قوله يَقْطُلُمُ :

«الَّذِى يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إِلَّمَا يُجَرَّجِرُ فِي بَطْنِهِ الْمَا يُجَرَّجِرُ فِي بَطْنِهِ المُ

<sup>(</sup>۱۸۹) ضعیف حداً ، الحران (۱۳٤۱) ، المجروحین (۲۰۲/۱) ، اللسان (۱۲۷۰/۳) ، الجامع الکبیر (۱/۶/۱) وعزاه للدارقطنی فی «العلل» عن أنس ، وابن السنی وألی نعیم فی «الطب» عن علی ، وعن ألی سعید ، وعن الزهری مرسلا .

<sup>(</sup>١٩٠) الفائق (١٣٨/٣) ، الهاية (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>۱۹۱) صحیح ، أخرجه البخاری (۱۹۲۷) ، ومسلم (۳۰/۱٤) ، وابن ماجه (۳۰/۱۳) ، وأحمد (۹۸/۳) ، واللفظ عندهم (نار ۳۰۱۳) ، واللفظ عندهم (نار جهم) .

الرواة يرفعونَ ناراً بمعنى: أَنَّ الَّذِى يدخلُ جَوْفَهُ هو النارُ . وإلى هذا أشار أبو عبيدة (١٩٢٠) ، وعلى ذلك ذَلَّ تفسيرُهُ لأنه قال: الجَرْجَرة : الصوت ومعنى يُجرجِرُ ، يريدُ : صوتَ وقوع الماء ف جَوْفِهِ . قال : ومنه قِيلَ للبعيرِ إذا صَوَّتَ : يُجَرْجِرُ ، قال بعضُ أَهْلِ اللغةِ : إِنَّما هو يَجرجرُ فِي بطنِهِ نَاراً ، بنصبِ الراء ، والجَرْجَرة : الصَّبُ يقال : جَرْجَرَ في بطنِهِ الماءَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَر الحَجَرة أَ وجَرْجَرَة المَاءِ الماءَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَر الحَجَرة أَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَر المَاءَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَر المَاءَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَرة المَاءَ إذا صَبهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَرة ، وجَرْجَرة أَ إذا صَبّهُ المَاءَ إذا صَبّهُ المَاءَ إذا صَبّهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَرة المَاءَ إذا صَبّهُ المَاءَ إذا صَبّهُ ، جَرْجَرة ، وجَرْجَرة المَاءَ إذا صَبّهُ المَاءَ إذا صَبْهُ المَاءَ إذا صَبّهُ المَاءَ إذا صَبْهَا .

قال : ومعناه كأنه يصبه في جوفه نارَ جهنّمَ .

١٣٢ ــ قوله عليه السلام:

« قُولُوا بقولكم ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ »(١٦٣)

معناه : لا يَتّخذَنَّكُمْ الشيطان جَرِيًّا ، والجَرِى : الأَجيرُ ، والوكيل ويروى : لا يَسْتَجزَنَّكُمُ .

ورواه قُطْربُ (۱۹۹): لا يَسْتَجِيرَ نَّكُمْ وفَسَّرَهُ من الحَيْرَةِ ، وَهُوَ غير محفوظٍ ، والصوابُ لا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ مِنَ الجَرِيّ .

١٣٣ ــ قوله عليه :

« الحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَفُكُ عَنِيَّهُ ، وَيَرِثُ مَالَهُ » (١١٠٠ .

<sup>(</sup>١٩٢) كذا بالمخطوطة ، والصواب (أبو عبيد) .

<sup>(</sup>١٩٣) صحيح ، أخرجه أحمد (٢٤١/٣) ، وأبو داود (٤٨٠٦) .

<sup>(</sup>۱۹۶) هو أبو على محمد بن المستنير ، كان من تلاميذ سيبويه ، يذهب مذهب المعتزلة ، اشتهر جمع المثلث في اللغة ، مات سنة ٢٠٦هـ . انظر : تاريخ بغداد (٣٩٨/٣) ، نزهة الألباء (١١٩) ، ابن خلكان (٥٠٧) ، مرآة الجنان (٣١/٣) لليافعي . (١٩٥) صحيح ، أخرجه أحمد (١٣١/٤ ، ١٣٣) ، وأبو داود (٢٨٩٩) ، (٢٩٩٠) ، وابن ماجه (٢٧٣٨) ، في سنده على بن أبي طلحة ، قال الحافظ : صدوق يخطيء ،

رواه بَعْضُهم: يفكُ عَيْنَهُ. الياء قبلَ النونِ. وإنما هو عَنِيَّهُ، والعَنِيُّ : العانِي ، وهو الأسير .

وقد يروى : عُنِيَّه . مصْدَرُ عَنَا الْأُسيرُ يَعْنُو . عُنُواً وعُنِيًّا .

١٣٤ ــ حديث ميمون بن مهران أنه قال:

« عَلَيْكَ بَكَتَابِ اللَّهِ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَلْ بَهَوْا بِهِ » (١٩٦٠ .

کذا یُروَی ، وَإِنَّمَا هُو بَهَأُوا به ، مهموزاً ، أی : أُنِسوا به ، واستخفوا بحقه .

۱۳۵ ــ أجمع أصحاب الجديث ، والنحاة على كسر السين من سريه في قوله :

« مَنْ أَصْبَحَ آمناً فِي سِرْبِهِ »(١٩٧) .

إلا الأخفش ، فإنه قال : سَرْ به ، بالفتح ، بمعنى : نفسه .

١٣٦ ــ وقوله عَلِيْكُ :

« إِنَّ لَكُم رَحِماً سأَبَلُها بِبِلالِها »(١٩٨) .

فالإسناد حسن ، ولكن جاء بسند صحيح عند الطبراني (٦٢٧) (٢٦٥/٢٠) في الكبير ، وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عند الترمذي (٢١٨٥) ، وحديث عائشة (٢١٨٦) عنده أيضا .

<sup>(</sup>١٩٦) إسناده مرسل، وهو من أقسام الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>۱۹۷) حسن ، أخرجه الترمذى (۲٤٤٩) وقال : حسن غريب ، وابن ماجه (۱٤١٤) وفي سنده عبد الرحمن بن أبي شميلة مقبول ، وسلمة بن عبد الله بجهول ، وأخرجه ابن حان (۲۷۰) من حديث أبي الدرداء ، وفي سنده عبد الله بن هائي ، متهم بالكذب ، وحسنه الشيخ الألباني ، وذكر أن ابن أبي الدنيا ، أخرجه من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>۱۹۸) صحیح ، أخرجه مسلم (۱۹۸) .

إ معنى الحديث ] : سأصل الرحم ، وشهت القطيعة بالحرارة ، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ، ومنه بلؤا أرحامكم ، أى : صله ها .

الباء مفتوحة ، من بله يبله ، كالملال من مَلَّهُ يَمَلُّهُ . يُقالُ : وَلَغَ اللَّهُ يَمَلُّهُ . يُقالُ : وَلَغَ اللَّهُ عَلَمُ عُلِمُ عُلِمُ الْكَلُّبُ يَلَغُ وُلُوغاً ، فإذا كَثرُ قيل : ولوغا بالفتح لاغيره .

۱۳۷ ـ قال الزهرى:

(بلغنى أنه مَنْ قالَ حينَ يُصبحُ ويُمِسى: أَعوذُ بِكَ من شرِّ السّامَّةِ، والعَامَّةِ، وَمَنِ شَـرٌ مَا خَلقتَ لَمْ نضرُهُ دابةٌ). السّامة: الخاصة، ومنه قول امرىء القيس:

.....

..... مَسَــمَّةُ الدُّ عُلِ (١٩٩)

أى مُخَصَّته

١٣٨ \_ قال عطاء:

(لَا بَأْسَ أَنْ يَتداوَى المُحْرِمُ بالسّنَا والعِثْرِ) . السّنَا : نَبْتٌ يَنبتُ متفرِّقاً . السّنَا : نَبْتٌ يَنبتُ متفرِّقاً . قال الهذلى وَذَكَرَ غيبة قومه بمصر :

وَمَا كَنْتُ أَخْشَى أَنْ أَعِيشَ خِلافَهُم بِستّةِ أبياتٍ كَمَا لَبْتَ العِثْرُ

١٣٩ نــ وقال عليه الستلام :

« اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِن ، فَإِلَّهُ يَنظرُ بنورِ اللهِ »(٢٠٠٠ .

ياهل أتاك وقد يحمدت ذو ال مسود القمديم .....

<sup>(</sup>١٩٩) البيت في ديوانه (٢٠٤) وتمامه :

<sup>(</sup>۲۰۰) ضعیف ، أخرجه الترمذی (۳۳۳۳) فی التفسیر ، وسنده ضعیف ، فیه عطیه العوفی ، ضعفه غیر واحد ، وقال الحافظ : صدوق یخطیء کثیراً ، وأخرجه الطبرانی ہے۔

۱٤٠ ـــ وفى الحديث : «أَنْ نَبْنى(٢٠١ المساجِدَ جُمَّاً ،(٢٠٠ . أى لا شُـرَفَ لها .

١٤١ ـــ وفي حديث آخر :

رَأُنَّ ابنَ عُمَر كَانَ لاَيُصلِّى فِي مَسْجِدٍ فِيه قِدَافُ ) . قال الأصمعى : إنما هو قُذَفٌ : واحدتُها : قُذْفَة ، وهى : الشُّرَفُ ، والقُذُفات : رؤوسُ الجبالِ .

> ١٤٢ ــ وفي حديث كعب: (شَرُّ الحَدِيثِ التَّجْدِيفُ) وهو: كُفْرُ النَّعَمِ.

147 ــ قول الله عز وجل: ﴿ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِبِراً ﴾ (٢٠٣٠ .

لم يكن في عهد النبي عَيِّلِيَّهِ أُسير إلا من المشركين.

فقد أثنى الله على من أحسن إليهم.

١٤٤ \_ وفي حديث عبد الله بن المغفل:

"(٧٤٩٧) في الكبير من حديث أبي أمامة ، وسنده ضعيف ، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف .

(٢٠١) سقطت من المخطوطة (نبني) وأثبتناها من المطبوعة .

رُ٢٠٢) أوردته كتب اللغة والغريب ، غريب الحديث (٢٨٩/٤) لأبي عبيد ، النهاية (٢٠٥/٢) .

(٢٠٣) سورة الإنسان : ٨.

(لَا تُرَجِّموا قَبْرِی)(۲۰۱ .

أى لا تَجْعَلُوا عَلَيْهِ الرَّجَمَ ، وهي : الحجارةُ ، وهي الرِّجام أَيْضاً قال الزُّهْرِيُّ : الحديثُ : ذَكَرٌ يُجِبُّه ذُكُورُ الرجالِ ، ويكرهُهُ مُؤَنَّتُوهُم .

ثم والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .

نقلت هذه الحزمة من نسخة مطبوعة من صورة مغربية مودعة دار الكتب السلطانية ، ووجدت بآخرها :

كتبه لنفسه محمد محمود بن التلاميذ الركزى . وكتبه محمد محمود لطف الله به آمين غرة سنة ١٣٠٣ هـ بقسطنطينة المحمية .

وقد نقلتها أنا لنفسى ، ومن أراد النفع بها من دار الكتب السلطانية بجمادى سنة ١٣٣٨ هجرية .

كتبه حافظ بن أحمد حسين الطروى ..



<sup>(</sup>۲۰۱) انظر رقم (۲۰۱).

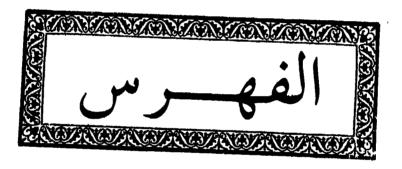

.

|            | ا <b>لفهرس</b>                       |
|------------|--------------------------------------|
| الصفحة     | الموضسوع                             |
| ٥          | تقديـــم                             |
| <b>Y</b> ' | بین یدی الکتاب                       |
| ٩          | ترجمة المصنف                         |
| ١ ٤        | نسخ الكتاب ومخطوطاته                 |
| ١٦         | عنــوان الكتــاب                     |
| ١٧         | عملي في الكتباب                      |
| <b>Y1</b>  | سند المخطوطة                         |
| 44         | الصواب في قوله اكل ميتته             |
| 7          | من آداب الإسلام عند الذبح            |
| 77         | دعاء دحول ألخلاء                     |
| 77         | أصل الخبث عند العرب                  |
| 44         | ما يقال للمرأة إذا حاضت              |
| ٣.         | من فضائل الرسول عَلِيْكُم            |
| ۳۱         | حكم الوضوء يوم الجمعة                |
| 77         | الصواب في قوله « ما ولد يا غلام »    |
| ٣٣         | هل الصواب أن يقال يلاومني أم يلائمني |
| ٣٤         | قراءة الرسول في صلاة المغرب          |
| 70         | نسيان الرسول لحكمة بليغة             |
| ٣٦         | حكم النهى عن الحلق يوم الجمعة        |
| ٣٧         | كلمات يكثر فيها تصحيف الرواة         |
| ٣٨         | الصلاة خير موضـــوع                  |
| ٤٠         | كلمات لابد من همزها                  |

| ٤١ | حكم الجماعة إذا قتلوا واحد                                |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٣ | من هدى الطب النبوى                                        |
| ٤٤ | ما يجب تثقيله والعوام تقرأه مخففاً                        |
| ٤٦ | ما يجب تخفيفه والعوام تثقله تخفيفه والعوام تثقله          |
| ٥٣ | حكم النية في الصيام                                       |
| ٥٥ | كلمات واجبة مدها والعوام يقصرونها                         |
| ٧٥ | أين كان ربنا عز وجلأ                                      |
| ٦. | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الله يوم القيامة         |
| ٦9 | أيهما أصح وهل أم وهم ؟ نسب                                |
| ٧٠ | حكم من قتل نفساً بالمعاهدة                                |
| ۷١ | حكم سعد رضي الله عنه                                      |
| 77 | خوف أبي طالب من العمار                                    |
| ٧٣ | حرمت الخمر بعينهــا                                       |
| ٧٤ | حكم نظر الفجاءة                                           |
| ٧٨ | ما تتقارب فيه الروايات والمعنى واحد الروايات والمعنى واحد |
| ٧٨ | ومما تقارب فيه الروايات ولا يختلف لها ألمعاني             |



## لكتبالقرابا

للطبع والنشر والنوزيع ٣ شارع القهاش بالفرنساوى - بولاق القاهرة - ت ، ٧٦١٩٦٠ - ٧٦٨٥٩١

